# تفسيني المرابي

#### تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المحمصطفا لمراغى أحمت والشريعة الإسلامية واللغة العربية بحلية وارالعب ومسابقا

الجزواليشرون

الطبعة الأولى ١٣٦٥ م – ١٩٤٦ م

حقوق الطبع محفوظة

## الجزء العشرون

هَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْ يَشِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْفَابِرِينَ (٥٧) وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاء مَطَرُ اللُّنْذَرِينَ (٨٥).

# بسيم للوالرعم المحيم

#### شرح المفردات

يتطهرون : أي ينزهون أنفسهم ويتباعدون عما نفعله ويزعمون أنه من القاذورات، قدَّرنا : أي قضينا وحكمنا ، الغابرين : أي الباتين في العذاب .

#### المعني الجملي

سبق أن بيُّنا أن الذين قسموا القرآن إلى أجزائه الثلاثين لاحظوا العدُّ اللَّفظي للحروف والكامات والآيات ، ولم ينظروا إلى ارتباط المانى بعضها ببعض ، ومن ثم ترى هنا أن الجزء قد انتهى قبل تمام قصة لوط و بدئ الجزء العشرون بتمام هذه القصة ، وقد بين قيبًا أن النصح لم يُجِدهم شيئًا وعقدوا العزم على استعمال القوة في إخراجه من بين ظهرانهم ، ولم يكن لهم حجة على المعارضة إلا أن لوطا وقومه لا يريدون أن يشار كوهم فيما يفعلون تباعدا من الأرجاس، وتلك مقالة قالوها على سبيل الاستهزاء بهم ، وقد نسوا أن هناك قوة أشد من قوتهم هي لهم بالمرصاد وأنها تمهلهم ولا تهملهم ، فلما حان حينهم جاءهم العذاب من حيث لايشعرون وأهلك الله القوم النظالمين ، ونصر الحق وأزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

#### الإيضاح

( فماكان حواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ) أى فلم يكن حواجهم للوط إذ نهاهم عما أمره الله بهيهم عنه من إنيان الذكور إلا قيل بعضهم البعض : أخرجوا لوطا وأهله من قريتنا ، وقد عدّوا سكناه بينهم منّة ومكرمة عليه إذ قالوا : من قريتكم .

ثم عللوا هذا الإخراج بقولهم استهزاء بهم :

( إنهم أناس يتطهرون ) أى إنهم يتحرجون من فعل ما تفعلون ، ومن إقراركم على صنيعكم ، فأخرجوهم من بين أظهركم ، فإنهم لايصلحون لجواركم في بادكم .

ولما وصلوا إلى هذا الحد من قبح الأفعال والأقوال دمّر الله عليهم وللكافرين أمثالها ، وإلى هذا أشار بقوله :

( فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) أى فأهلكناهم وأنجينا لوطا وأهله إلا امرأته جملناها بتقديرنا وحكمتنا من الباقين فى العذاب ، لأنهاكانت على طريقتهم راضية بقبيح أفعالهم وكانت ترشد قومها إلى ضيفان لوط ليأتوا إليهم ، طريقتهم راضية تقعيل الفواحش تكرمة لنبى الله صلى الله عليه وسلم ، لاكرامة لها .

ثم بين ما أهلكوا به فقال :

وأمطرنا عليهم مطوا فساء مطر المنذرين) أي وأمطرنا عليهم مطوا غير ماعهد

من نوعه ، فقد كان حجارة من سجيل ، فبئس ذلك المطر مطر الذين أنذرهم الله على معصيتهم إياه ، وخوفهم بأسه بإرسال الرسول إليهم .

قُلُ الْخُمْدُ لِلهِ وَسَلاَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَسِيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَـكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءِ فَأُ نْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَرْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبَتُوا شَجَرَهَا أُولَهِ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٢٠) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَ لَمَّا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلهُ مَعَ اللهِ اللهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٦) أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْمَلُكُمْ خُلَفَاءً الْأَرْضِ أَءِلَهُ مَعَ اللهِ قَلِيلاً مَا تَذَكُّرُونَ (٦٢) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرُّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَجْمَتِهِ أَءَلَهُ مَعَ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمَّنْ يَبْدُوُّ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُ وَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَءِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٤) .

#### شرح المفردات

العباد المصطفون: هم الأنبياء عليهم السلام ، الحداثق: البساتين واحدها حديقة ، والبهجة: الحسن والرونق ، يعدلون: من العدول وهو الانحراف ، قرارا: أي مستقرا ، الخلال: واحدها خَلل وهو الوسط ، رواسي : أي ثوابت أي حبالا ثوابت ، الحاجز: الفاصل بين الشيئين ، والمضطر: الذي أحوجته الشدة وألجأته .

المضراعة إلى الله ، ويكشف : أي يرفع ، خلفاء : من الخلافة وهي الملك والتسلط ، يهديكم : أي يرشدكم ، بين يدي رحمته : أي أمام المطر .

#### المعنى الجملي

بعد أن قص سبحانه على رسوله قصص أولئك الأنبياء السالفين وذكر أخبارهم الدالة على كال قدرته وعظيم شأنه ، وعلى ما خصهم به من المعجزات الباهرة الناطقة بمجلال أقدارهم وصدق أخبارهم ، وفيها بيان صحة الإسلام والتوحيد و بطلان الشرك والمحقر ، وأن من اقتدى بهم فقد اهتدى ، ومن أعرض عنهم فقد تردى في مهاوى الردى ، ثم شرح صدره عليه السلام بما في تضاعيف تلك القصص من العلوم الإلهية والمعارف الربانية الفائضة من عالم القدس مقررا بذلك قوله : « وَ إِنَّكَ لَتُلَق القُرْ آنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلَيمٍ » \_ أردف هذا بأمره عليه السلام بأن يحمده تعالى على تلك النم و يسلم على الأبنياء كافة عرفانا لفضلهم وأداء لحق تقدمهم واجتهادهم في الدين وتبليغ رسالات ربهم على أكل الوجوه وأمثل السبل ، ثم ذكر الأدلة على تفرده وتبليغ رسالات ربهم على أكل الوجوه وأمثل السبل ، ثم ذكر الأدلة على تفرده والمنطق والتقدير ووجوب عبادته وحده ، وأنه لاينبغي عبادة شيء سواه من الأصنام والأوثان .

#### الإيضاح

(قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) أمر الله رسوله أن يحمده شكرا له على نعمه التي لاتعد ولا تحصى ، وأن يسلم على عباده الذين اصطفاهم لرسالته ، وهم أنبياؤه الكرام ورسله الأخيار .

ومن تلك النم النجاة والنصر والتأييد لأوليائه ، وحلول الخزى والنكال والقهر بأعدائه .

وَنَحُو الْآيَة قُولُه : « سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزِّةِ عَمَّا يَصِغُونَ . وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ . وَالْخَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ » .

وفى هذا تعليم حسن ، وأدب جميل ، و بعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلتى إلى السامعين ، والإصغاء إليه ، و إنزاله من قلوبهم المنزلة التى يبغيها المستمع ، ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر : هذا الأدب ، فحمدوا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد ، وقبل كل عظة ، وفى مفتتح كل خطبة ، وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم فى الفتوح والتهانى وغير ذلك من الحوادث التى لها شأن .

ثم شرع يوبخ المشركين ويتهكم بهم وينبههم إلى ضلالهم وجهلهم ، إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الواحد القهار فقال :

( آلله خير أم ما يشركون ؟ ) أى آلله الذى ذكرت لكم شئونه العظيمة خير أم الذى تشركون به من الأصنام ، وفى ذلك ما لايخفى من تسفيه آرائهم وتقبيح معتقداتهم و إلزامهم الحجة ، إذ من البين أنه ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خير حتى يوازن بينها و بين ما هو محض الخير ، فهو من وادى ما حكاد سيبويه : تقول العرب : السعادة أحب إليك أم الشقاء ؟ وكما قال حسان يهجو أبا سفيان بن حرب و يمدح النبى صلى الله عليه وسلم :

وجاء فى بعض الآثار «إن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال : بل الله خير وأبقى ، وأجل وأكرم » .

ثم انتقل من التو بيخ تعريضا إلى التبكيت تصريحا فقال:

(أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها) أى أعبادة ما تعبدون أيها المشركون من أوثانكم التي لاتضر ولا تنفع خير، أم عبادة من خلق السموات على ارتفاعها وصفائها وجعل فيها كواكب نيرة ونجوما زاهرة، وأفلاكا دائرة؛ وخلق الأرض وجعل فيها جبالا وأنهارا وسهولا وأوعارا، وفيافي وقفارا، وزروعا وأشجارا، وحيوانات مختلفة

الأصناف والأشكال والأنوان ، وأنزل لكم من السماء مطرا جعله رزقا للعباد فأنبت به بسانين مونقة تسر الناظرين ؟ ولولاه ما نبت الشجر ولا ظهر الثمر .

وَنَحُو الْآيَة قُولُه : ﴿ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَئَنْ ا سَأَ لَنَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْنِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ .

ثم زاد في التو بيخ فنفي الألوهية عما يشركون بعدد تبكيتهم على نفي الخيرية عنها فقال:

(أَإِلَهُ مِعَ اللهُ؟) أَى أَإِلَهُ غَيْرِهُ يَقْرُونَ بِهُ وَيَجِعَلُونَهُ شُرِيكًا لَهُ فَى العبادة؟ مع تفرده جَل شأنه بالخلق والتبكوين كما قال: « وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ » .

ثم انتقل من تبكيتهم إلى بيان سوء حالهم فقال:

( بل هم قوم يعدلون ) أى بل هؤلاء المشركون قوم دأبهم العدول عن طريق الحق والانحراف عن جادة الاستقامة فى جميع شئونهم ، ومن ثمَّ يفعلون ما يفعلون مرف العدول عن الحق الواضح وهو التوحيد ويعكفون على الضلال المبين وهو الإشراك.

وفى معنى الآية قوله: «أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائَمًا يَحُذَرُ اللَّخِرَةَ وَيَرْ حُوا رَحْمَةَ رَبِّعِ » وقوله: «أَ هَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ أَقُلُوبَهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، أُولِئْكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ » عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّةٍ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ أَقُلُوبَهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، أُولِئْكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ » وقوله: « وَجَعَلُوا لِللهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمْ » .

ثم أعاد التوبيخ بوجه آخر فقال :

(أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين عاجزا) أى أعبادة ماتشركون أيها الناس بربكم مع أنه لايضر ولا ينفع خير، أم عبادة الذى جعل الأرض مستقرا للإنسان والدواب، وجعل في أوسطها أنهارا تنتفعون نها في شر بكم وسقى أنعامكم ومزارعكم، وجعل فيها ثوابت الجبال حتى لاتميد بكم،

وحتى تنتفعوا بما فيها من المعادن المختلفة ، و قد أنزل الماء على شواهقها وجعل بين المياه العذبة والملحة حاجزا يمنعهما من الاختلاط حتى لايفسد هذا بذاك ، والحكمة تقضى ببقاء كل منهما على حاله ، فالعذبة : لسقى الناس والجيوان والنبات والثمار ، والملحة : تكون مصادر الأمطار التى تجرى منها ، وهى وسيلة لإصلاح الهواء .

(أَإِلَّهُ مِعَ اللَّهُ ؟) في إبداع هذه الكائنات و إيجاد هذه الموجودات.

( بل أكثرهم لايعلمون ) أى بل أكثر هؤلاء المشركين لايعلمون قدر عظمة الله وما عليهم من ضرّ فى إشراكهم غيره به ، وما لهم من نفع فى إفرادهم إياه بالألوهة و إخلاصهم العبادة له و براءتهم من كل معبود سواه .

ثم زادهم تو بيخا من وجه ثالث فقال:

(أم من يجيب المضطر إذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الأرض) أى أم ما تشركون بالله خير أم الذى يجيب المكروب الذى أحوجه المرض أو الفقر أو النازلة من نوازل الدهر إلى اللَّجَأ والتضرع إليه إذا دعاه وقت اضطراره، ويرفع عن الإنسان ما يسوءه من فقر أو مرض، و يجعلكم خلفاء من قبلكم من الأمم في ورثكم إياها بالسكنى والتصرف فيها ؟.

وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال : أسألك بالله أن تدعو لى فأنا مضطر ، قال : إذًا فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ، وقال الشاعر :

و إنى لأدعو الله والأمر ضيق على فها ينفك أن يتفرّجا ورب أخ سُدَّت عليه وجوهه أصاب لها لمّـا دعا الله مخرجا

وعن أبى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعاء المضطر : « اللهم رحمَتَك أرجو ، فلا تكانى إلى نفسى طرفة عين ، وأصلح لى شأنى كله ، لا إله إلا أنت » وجاء فى الخبر : « ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن ، دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده » .

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض اليمن: « واتق دعوة المظلوم فليس بينها و بين الله حجاب » .

(أَإِلَّهُ مَمَ اللَّهُ ؟ ) الذي هذه شئونه وتلك نعمه . ﴿

ثم بين أن من طبيعة الإنسان ألا يتذكر نم الله عليه إلا قليلا ، وإلى ذلك أشار بقوله :

(قليلا ما تذكرون) أى قليلا ما تتذكرون نع الله عليكم وأياديه عندكم ، ومن ثم أشركتم به غيره فى العبادة .

ثم زادهم تأنيبا وتهكما من ناحية أخرى فقال :

(أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته) أي أم ما تشركون بالله خير، أم من يرشدكم في ظلمات البر والبحر إذا أظلمت عليكم السبل فضلاتم الطريق \_ بماخلق من الدلائل السهاوية والأرضية كما قال: «وَعَلاَمَاتِ. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهُتْدُونَ » وقال: « وهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهُتْدُوا بِهَا في ظُلْماتِ البرِّ وَالْبَحْرِ » ومن يرسل الرياح أمام الغيث الذي يحيى موات الأرض. ولما اتضحت الأدلة ولم يبق لأحد في ذلك عذر ولا علة قال:

(أَ إِلَّهُ مَعَ اللَّهُ؟) فَعَلَ هَذَا ؟

ثم أكد هذا النفي وقرره بقوله:

(تعالى الله عما يشركون) أى تنزه ر بنا المنفرد بالألوهية ، ومن له صفات الكمال والجلال ، ومن تخضع له جميع المخلوقات ، وتذل لقهره وجبروته ـ عن شرككم الذى تشركونه به وعبادتكم معه ما تعبدون .

أثم أضاف إلى ذلك برهانا آخر لعلهم يرتدعون عن غيهم فقال:

(أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السهاء والأرض) أى أم ماتشركون خير أم الذي ينشى الخلق بادئ بدء ويبتدعه من غير أصل سلف ، ثم يفنيه إذا

شاء، ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل أن يفنيه، وهو الذي يرزقكم من السهاء والأرض فينزل من الأولى غيثا وينبت من الثانية نباتا لأقواتكم وأقوات أنعامكم.

وهم و إن كانوا ينكرون الإعادة والبعث لم ينتفت إلى ذلك الإنكار اظهور أدلته فلم يبق لهم عذر فيه .

و بعد أن وضح الدايل على نفى الشريك بَكْتُهُم وفال :

( أَإِلهُ مَعَ اللَّهُ ؟ ) يَفْعَلُ هَذَا حَتَّى يَجْعَلُ شَرِّيكُما لَهُ .

و بعد أن ذكر البرهان تلو البرهان وأوضح الحق حتى صاركفلَق الصبح زاد في التهكم بهم والإنكار عليهم والتسفيه لعقولهم ، فأمر رسوله أن يطلب منهم البرهان على صدق مائد عون. فقال:

( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) أى قل لهم أيها الرسول : هاتوا الدليل على وجود ما تزعمون من الشركاء إن كان ما تقولونه حقا وصدة .

قُلْ لاَ يَعْدَلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ، وَمَا يَشْهُرُونَ أَيَّانَ يُبِهْ عَثُونَ (٦٥) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مَنْهَا عَمُونَ (٦٦).

#### شرح المفردات

أيان: أى متى . يبعنون: أى يقومون من القبور للحساب والجزاء ، ادّارك: أى تدارك وتتابع والمراد التتابع فى الاضمحلال والفناء ، فى شك : أى فى حيرة عظيمة ، عون: واحدهم عم وهو أعمى القلب والبصيرة .

#### المعنى الجملي

بعد أن أثبت تفرده بالألوهية ، لاختصاصه بالقدرة التامة والرحمة العامة \_ أعقب هذا بذكر لوازم، وهو اختصاصه بعلم الغيب ، تكميلا لما قبله وتمهيدا لما بعده من أمرالبعث.

(قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) يقول سبحانه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم جميع خلقه أنه لايعلم الغيب أحد من أهل السموات والأرض ، بل الله وحده هو الذى يعلم ذلك كما قال : « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْفَينْبِ لَا يَعْلَمُهُمَا إِلاَّ هُوَ » الآية . وقال : « إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنزَّلُ الْفَيْثَ » الآية . والمراد بالغيب الشئون التى تتعلق بأمور الآخرة وأحوالها ، وشئون الدنيا التى والمراد بالغيب الشئون الدنيا التى

وعن مسروق عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون في غد فقد أعظم الفرية على الله ، لأن الله يقول : «قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » .

ثم ذكر بعض ذلك الغيب فقال :

لاتقع تحت حِسِّنا وليست في مقدورانا .

( وما يشعرون أيان يبعثون ) أى وما يدرى من فى السموات والأرض من خلقه متى هم مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة كما قال : « نَقُلَتْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا مَا تَيكُمُ إِلاَّ بَعْنَةً ﴾ أى ثقل علمها على أهل السموات والأرض فلا يشعرون بها ، بل تأتيهم فجأة .

ثم أكد جهلهم بهذا اليوم بقوله :

( بل ادّارك علمهم في الآخرة ) أي بل انتهى علمهم وعجزهم عن معرفة وقتها فم يكن لهم علم بشيء مما سيكون فبها قطعا مع توافر أسباب العلم ، وليس المراد أنه كان لهم علم بوقتها على الحقيقة فانتفى شيئا فشيئا ، بل المراد أن أسباب العلم ومبادئه من الدلائل العقلية والنقلية ضعفت في اعتبارهم شيئا فشيئا كلما تأملوا فيها حتى لم يعد لها قيمة وكأن لم تكن .

ثم انتقل من وصفهم بالجهل بميقاتها إلى الحيرة فى الآخرة نفسها ، أتكون أو لانكون ? بقال : ( بل هم فى شك منها ) أى بل هم فى حيرة عظيمة من تحققها ووجودها ، أكائنة هى أم غير كائنة ، كمن يحار فى الأمر لايجد عليه دليلا ، فضلا عن تصديق ما سيحدث فيها من شئون أخبرت عنها الكتب السماوية كالثواب والعقاب والنعيم والعذاب والأهوال التى لايدرك كنهها العقل .

ثم ارتق من وصفهم بانشك فى أمرها إلى وصفهم بالعمى واختلال البصيرة بحيث لايدركون الدلائل التي تدل على أنهاكائنة لامحالة فقال :

( بل هم منها عمون ) أى بل هم فى عماية وجهل عظيم من أمرها ، وعن كل ما يوصلهم إلى الحق فى شأنها ، والنظر فى دلائلها .

وَقَالَ اللَّهِ مِن كَفَرُوا أَنْدَا كُنّا ثُرَابًا وَآبَاوُنَا أَ إِنّا كُخْرَجُونَ (١٧) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا الْحَرْنُ وَآبَاوُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاّ أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ (١٨) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا الْحَرْمِينَ (١٨) وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْ كُرُونَ (٧٠) وَاللَّهُ وَمِينَ (٢٩) وَلَا تَحُرُنُ عَلَيْهُمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَعْ كُرُونَ (٧٠) وَاللَّهُ وُلُونَ مَنَى وَلاَ تَحُرُنُ عَلَيْهُمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَعْ كُرُونَ (٧٠) وَاللَّهُ وُلُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٧) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِف لَكُمْ مَعْ اللَّهِ عَدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٧) قُلْ وَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِف لَكُمْ مَعْ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلَكُمْ مَعْ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلَكُمْ أَلَا وَمَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا تَكُنْ صَدُورُهُمْ أَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكُمْنَ أَلُونَ وَمِن وَاللَّهُ مَا تُكُنّ صَدُورُهُمُ أَلَّا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا تُكُنّ صَدُورُهُمُ أَلَّا اللَّهُ مَا تُكُنّ صَدُورُهُمُ أَلَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكُمْنَ وَمِنا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْوَسِ إِلاّ فِي كِتَابِ مُعْلِينُونَ (١٤٧) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُونَ (١٤٧) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُونِ (١٧٤) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُونَ (١٤٧) وَمَا مِنْ غَائِبَةً فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُونَ (١٧٤) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه في سلف جهلهم بالآخرة وعماهم عنها\_أردف ذلك ببيان ذلك و إيضاحه بأنهم ينكرون الإخراج من القبور بعد أن صاروا ترابا ، وأنهم قالوا تلك مقالة سمعناها من قبل ، وما هى إلا أسطورة من أساطير الأولين وخرافاتهم ؟ ثم أمر الله رسوله أن يرشدهم إلى صدق هذا بالسير فى الأرض حتى يروا عاقبة المجرمين بسبب تكذيبهم للرسل في دعوهم إليه من الإيمان بالله واليوم الآخر ، ثم صبر سبحانه رسوله على ما يناله من أذى المشركين ، ووعده بالنصر عليهم ، ثم ذكر أنهم مكذبون بالساعة وغيرها من العذاب والجزاء الموعود ، وأنهم يسألون عن ذلك سخرية واستهزاء ، وأجابهم بأن العذاب سينزل بهم قريبا ، ثم ذكر فضله على عباده بأنه لا يعجل لهم العذاب مع استحقاقهم إذ هم لا يشكرونه على ذلك ، ثم بين أنه تعالى عليم بالسر والنجوى ، وأنه مطلع على ما تكنه القبوب ، وأنه ما من شيء مهما خقى غالله على به وهو مثبت عنده في كتاب مبين .

#### الإيضاح

( وقال الذين كفروا أنذ كنا ترابا وآباؤنا أثنا لمخرجون ) أى وفال الكافرون بالله المكذبون لرسله، أثنا مخرجون من قبورنا أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا و بعد أن بلينا وكنا فيها ترابا ؟ .

وهذا منهم استبعاد لإعادة الأجسام بعد صيرورتها عظاما ورفاتا .

تم ذكروا شبهتهم على استبعاده في زعمهم فقال:

( نقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ) أى إنا مازلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى تحقق ذلك ولا وقوعه .

ثم أكدوا هذا الاستبعاد بقولهم :

( إن هذا إلا أساطير الأونين ) أى ما هذا الوعد إلا أسطورة مما سطره الأولون من الأكاذيب فى كتبهم من غير أن يكون لهم بينة على إمكان تحققه ووجوده .

ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم إلى وجه الصواب مع التهديد والوعيد فقال:

(قل سيروا في الأرض فانظرواكيف كان عاقبة المجرمين) أى قل لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الأنباء من عند ربك : سيروا في الأرض فانظروا إلى ديار من كان قبلكم من المكذبين ، كيف هي ؟ ألم يخربها الله و يهلك أهلها بتكذيبهم رسلهم وردهم عليهم نصائحهم ، فخلت منهم الديار، وعفّت منها الرسوم والآثار ، وكان ذلك عاقبة إجرامهم ، وتلك سنة الله في كل من سلك سبيلهم في تكذيب رسله ، وسيفعل ذلك بكم إن أنتم لم تبادروا إلى الإنابة من كفركم وتكذبهكم رسوله .

شم سلّى رسوله صلى الله عليه وسلم عما يناله من عماهم عن السبيل الذى هدى إليه الدليل فقال :

(ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق مما يمكرون) أى ولا تحزن على إدبار هؤلاء المشركين عنك وتكذيبهم لك ، ولا يضق صدرك من مكرهم ، فإن الله ناصرك عليهم ومظهر دينك على من خالفه فى المشارق والغارب .

ثم أشار إلى أنهم لم يقصروا إنكارهم على الساعة ، بلكان إنكارهم لغيرها من عذاب الله أشد بقوله :

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم فقال :

(قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذى تستعجلون) أى عسى أن يلحقكم و يصل إليكم بعض ما تستمجلون حلوله من العذاب ، والمراد به ماحل بهم يوم بدر من النكال والوبال .

قال صاحب الـكشاف : عسى ولعل وسوف ، فى وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الأمر وجَدُّه ، وما لامجال للشك بعده ، و إنما يعنون بذلك إظهار وقارهم ،

وأنهم لايعجون بالانتقام لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم وتوقعهم أن عدوهم لايغوتهم ، وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم ، وعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده اه .

ثم بين سبحانه السبب في ترك تعجيل العذاب فقال:

(و إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لايشكرون) أى و إن ربك لهو المنعم المتفضل على الناس جميعا بتركه المعاجلة بالعقوبة على المعصية والكفر، ولكن أكثرهم لايعرفون حق فضله عليهم. فلا يشكره إلا القليل منهم.

ثم أبان سبحانه أنه مطلع على مافى قلو بهم فقال:

(و إن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعننون) يقال كننت الشيء وأكننته: إذا سترته وأخفيته ، أى إن ربك يعلم الفيائر والسرائر كما يعلم الظواهر كما فال : «سَوَالا مِنْ كُمُ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جُهَرَ بِهِ » وقال « وَ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْنَى » . وقصارى ذلك — إنه يعلم ما يخفون من عداوة الرسول ومكايدهم له وما يعلنون وهو محصيها عديهم ومجازيهم بذلك .

ثم ذكر أن كل ما يحصل فى الوجود فهو محفوظ فى اللوح المحفوظ فقال:
( وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين) أى وما من أمر مكتوم
وسر خنى يغيب عن الناظرين فى السماء أو فى الأرض إلا وهو فى أم الـكتاب الذى
أثبت ربنا فيه كل ما هو كائن من ابتداء الخلق إلى يوم القيامة ، وهو بيّن لمن نظر
اليه وقرأ ما فيه بما أثبته ربنا جست قدرته .

ونحوه : « أَ لَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَافِي السَّيَاءِ والْأَرْضِ ، إِنَّ ذَاكِ فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَاكَ طَلَى الله يَسير ﴿ ﴾ .

إِنَّ هَـــذَا الْقُرْآلَ يَقُصُّ عَلَى َ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمُ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنْ رَبَّكَ يَقْضِي رَبْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى اَلَحْقً اللهُ إِنَّكَ عَلَى اَلَّحْقًا اللهُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ مَلَ اللهُ عَلَى عَنْ صَلَا لَتَهِمْ إِنْ نَسْمِعُ إِلاَّ مَنْ مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَنْتَ بِهَادِى اللهُ عَيْ عَنْ صَلَا لَتِهِمْ إِنْ نَسْمِعُ إِلاَّ مَنْ مُدْبِرِينَ (٨٠) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه ما يتعلق بالنشأة الأولى وأنه خلق الإنسان من صلصال من حماً مسنون ، وما يتصل بالبعث والنشور وأقام على ذلك الدليل يتلوالدليل بما لم يبق بعده مستزاد لمستزيد \_ أردف ذلك بالكلام فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأقام الأدلة على صحتها وصدق دعواه في يدعى ، وكان من أعظم ذلك القرآن الكريم ، لاجرم بين الله تعالى إعجازه من وجوه:

- (١) إن ما فيه من القصص موافق لما فى التوراة والإنجيل مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يخالط أحدا مر العلماء للاستفادة والتعلم ، فلا يكون ذلك إذاً إلا من وحى إلهى من لدن حكيم خبير .
- (٢) إن ما فيه من دلائل عقلية على التوحيد والبعث والنبوة والتشريع العادل المطابق لحاجة البشر في دنياهم وآخرتهم لل يوجد له نظير في كتاب آخر ، فلا بدأن يكون ذلك من عند الله .
- (٣) إنه قد بلغ الغاية فى الفصاحة والبلاغة حتى لم يستطع أحد أن يتصدى لمعارضته مع حرصهم عليها أشد الحرص ، فدل ذلك على أنه خارج عن قوى البشر وأمه من الملإ الأعلى ومن لدن خالق القوى والقُدَر .

ثم ذكر بعد ذلك أنه جاء حكما على بنى إسرائيل فيما اختلفوا فيه ، فأبان لهم الحق في هذا كاختلافهم في أمر المسيح؛ فمن قائل هو الله ، ومن قائل هو ابن الله ،

ومن قائل إنه ثالث ثلاثة ، وقوم يقولون إنه كاذب في دعواه النبوة ، كما نسبوا مريم إلى ما هى منزهة عنه ، وقالوا إن النبى المبشر به فى التوراة هو يوشع عليه السلام أو هو نبى آخر يأتى آخر الدهر، إلى نحو ذلك مما اختلفوا فيه .

وأنه لايحكم إلا بالعدل فقوله الحق وقضاؤه الفصل .

ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسم أن يتوكل عليه فإنه حافظه وناصره ، وأن يعرض عن أولئك الذين لايستمعون لدعوته ، لأنهم صم بكم لايعقلون ، والذكرى لا تنفع إلا من له قلب يعى ، وآذان تسمع دعوة الداعى إلى الحق فتستجيب لها .

#### الإيضاح

( إن هذا القرآن يقض على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون ) أى إن هذا القرآن الذى أنزلته إليك أيها الرسول يقص على بنى إسرائيل الحق فى كثير مما اختلفوا فيه ، وكان عليهم لو أنصفوا أن يتبعوه ، لـكنهم لم يفعلوا وكابروا مع وضوح الحق وظهور دليله كما تفعلون أنتم أيها المشركون .

. مُم وصف القرآن بقوله:

( و إنه لهدى ورحمة المؤمنين ) أى و إنه لهاد المؤمنين إلى سبيل الرشاد ، ورحمة . لمن صدّق به وعمل بما فيه .

و بعد أن ذكر فضله وشرفه أتبعه دليل عدله فقال :

( إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ) أى إن ربك يقضى بين المختلفين من بنى إسرائيل بحكمه العادل ، فينتقم من المبطل منهم ويجازى المحسن بما يستحق من الجزاء ، وهو العزيز الذى لايرد حكمه وقضاؤه ، العليم بأفعال العباد وأقوالهم ، فقضاؤه موافق لواسع علمه .

و بعد أن أثبت لنفسه العلم والحكمة والجبروت والقدرة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه وحده فقال :

( فتوكل على الله ) أى ففوض إلى الله جميع أمورك وثق به فيها ، فإنه كافيك كل ما أهمك، وناصرك على أعدائك، حتى يبلغ الكتاب أجله .

ثم علل هذا بقوله :

( إنك على الحق المبين ) أى أنت على الحق المبين و إن خالفك فيه من خالفك من كتب عليه الشقاء : « إنَّ اللَّهِنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبَّكَ لاَيُوْمِمْنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ » .

ثم أيأسه من إيمان قومه وأنه لا أمل في استجابتهم لدعوته فقال :

(إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين).أى إنك لا تقدر أن تفهم الحق من طبع الله على قلوبهم فأماتها ، ولا أن تسمعه من أصعهم عن سماعه ولا سيا أنهم مع ذلك معرضون عن الداعى مولون على أدبارهم ، وإنما شبههم بالموتى لعدم تأثرهم بما يتلى عليهم ، وشبههم بالصم البكم ليبين أنه لا أمل فى استجابتهم للدعوة ، لأن الأصم الأبكم لايسمع الداعى بحال .

وظاهر ننى سماع الموتى العموم ، فلا يخص منه إلا ما ورد بدليل كا ثبت فى الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم خاطب القتلى فى قليب (بئر) بدر فقيل له: يارسول الله إنما تكلم أجسادا لا أرواح لها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: والذى نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » . أخرجه مسم .

وكما تُبت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه ، وما ورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا .

وقصارى ما سلف -- إنه تعالى أمره بالتوكل عليه والإعراض عما سواه ، لأنه على الحق المبين ومن سواه على الباطل ، ولأنه تعالى مؤيده وناصره ، ولأنه لامطمع في مشايعة المشركين ومعاضدتهم ، لأنهم كالموتى وكالصم البكم ، فلا أمل في استجابتهم للدعوة ، ولا في قبولهم للحق .

ثم أكد ما سلف وقطع أطماعه في إيمانهم على أثم وجه فقال:

( وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ) أى أنت أيها الرسول لانستطيع أن تصرف العمى عن ضلالتهم وتهديدهم إلى الطريق السوى ، والمراد أنك لاتهدى من أعماهم الله عن الهدى والرشاد فجعل على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن النظر فيا جثت به نظرا يوصلهم إلى معرفة الحق وسلوك سبيله .

ثم زاد ذلك توكيدا فقال :

( إن تسمع إلا مر يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) أى إنما يستجيب لك من هو نافذ البصيرة خاضع لر به متبتل إليه مجيب لدعوة رسله .

والخلاصة — إنك لاتقدر أن تفهم الحق وتسمعه إلا من يصدقون بأدلتنا وحججنا ، فإنهم هم الذين يسمعون منك ما تقول و يتدبرونه و يعملون به ، إذ هم ينقادون الحق في كل حين .

وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضَ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَا نُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢) وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أَمَّة فَوْجًا مِّنَ النَّاسَ كَا نُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَبْتُمْ مِنْ يُكَدِّبُهُ مِنْ يُكَدِّبُهُمْ أَوْ وَمُونَ (٨٣) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَبْتُمْ مِنْ يُكَدِّبُهُمْ يَكُدُلُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ عِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ (٨٨) أَمَّ يَرَو الْمَا أَنَّا جَمَلْنَا اللَّيْلَ لِيسَكُنُوا عَلَيْهِمْ عِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ (٨٨) أَمَ يَرَو الْمَا اللَّيْلَ لِيسَكُنُوا فَهُمْ لاَ يَشْعُورًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ مِ يُواْمِنُونَ (٨٦) وَ يَومَ يُنْفَعَهُ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْإَرْضِ إِلا مِنْ شَاءِ اللّٰهُ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلا مِنْ شَاءِ اللّٰهِ وَالنّهَالَ مَنْ شَاءِ اللّٰهُ وَلَكُ لَا أَنَوْهُ مَا يَوْمَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْمَاكُولُ مَنْ عَلَى السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْمُحَلِّ وَمَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْمَالِقُولُ وَهُمْ يَوْمَ مَنْ فِي السَّمُولِ وَمَنْ فِي الْمَالُونِ (٨٨) وَيَرَى الْجُبُالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى مَنْ فِي السَّمُولِ اللَّهِ اللَّذِي أَتَقُنَ كُلَّ شَيء إِنَّهُ خَمِيرٌ عَمَا لَا لَهُ اللّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيء إِنَّهُ خَمِيرٌ عَمَا لَقُعْمُولُونَ (٨٨) وَتُولُ كُلُولُ اللْمَالُونَ الْمَالُولُ اللْمُولُولُولُ اللّذِي اللْمَالُولُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللْمَالُولُ اللّذِي اللّذِي الللْمُولُولُ الْمُعَلِولُ الْمُعَلِّ اللْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الللْمُولُولُ الْمُلُولُ الْمَالُولُ الْمِي اللّذِي اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذِ آمِنُونَ (٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ تَجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (٩٠)

#### تبرح المفردات

وقع: حدث وحصل، والمراد من القول: ما دل من الآيات على مجيء الساعة، تكامهم: أى تنبئهم وتخبره، نحشر: أى نجمع، فوجا: أى جماعة من الرؤساء، يوزعون: أى يحبس أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا و يجتمعوا فى موقف التو بيخ والمناقشة، ولم تحيطوا بها علما: أى لم تدركوا حقيقة كنهها، ألم يروا: أى ألم يعلموا، ليسكنوا فيه أى ليستريحوا فيه و يهدءوا، مبصرا: أى ليبصروا بما فيه من الإضاءة ليسكنوا فيه أمور معاشهم، الصور: البوق، داخرين: أى أذلاء صاغرين، طرق التقلب فى أمور معاشهم، الصور: البوق، داخرين: أى أذلاء صاغرين، جامدة: أى ثابتة فى أماكنها، أتقن: أى أحكم، يقال رجل تقن ( بكسر التاء) أى حاذق بالأشياء، الحسنة: الإيمان وعمل الصالحات، والسيئة: الإشراك بالله والمعاصى، كبت: أى ألقيت منكوسة.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه ما يدل على كال علمه وقدرته ، وأبان بمدئذ إمكان البعث والحشر والنشر ، ثم فصل القول في إعجاز القرآن ، ونبه بذلك إلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم – أردف ذلك بذكر مقدمات القيامة وما يحدث من الأحوال حين قيامها، فذكر خروج دابة من الأرض تكلم الناس أنهم كانوا لا يؤمنون بآيات ربهم وأنه حينتذ ينفخ في الصور فيفزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، وأن الجبال تجرى وتمر مر السحاب ، ثم بين أحوال المكلفين بعد فلك وجملهم

قسمين : مطيعين يعملون الحسنات فيثابون عليها بما هو خير منها ويأمنون الفزع والخوف ساعتئذ ، وعاصبين يكبّون فى النار على وجوههم ويقال لهم حيائذ هذا جزاء ما كنتم تعملون .

#### الإيضاح

( و بذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض نكامهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ) يخبر سبحانه بأنه حين فساد الناس وتركهم أواس الله وتبديلهم الدين الحق قرب مجىء الساعة \_ يخرج الله دابة من لأرض تحدث الناس بأنهم كاوا لا يوقنون بآيات الله الدالة على مجىء الساعة ومقدمتها.

والمقصود من هذا التحديث : التشنيع عليهم بهذه المقالة ، وفي التعبير بكلمة ( الناس ) الإشارة إلى كثرتهم وأنهم جم غفير منهم .

وما جاء فى وصف الدابة والمبالغة فى طولها وعرضها وزمان خرزجها ومكانه \_ مما لايركن إليه ، فإن أمور الغيب لايجب التصديق بها إلا إذا ثبتت بالدليل القاطع عن الرسول المعصوم .

شم بين سبحانه حال المكذبين حين مجيء الساعة بعدد بيان بعض مباديها وأشراطها فقال:

(ويوم نحشر من كل أمة فوجا بمن يكذب بآياتنا عهم يوزعون ، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تخييطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ؟) أى ويوم بجمع من كل أهل قرن جماعة كثيرة بمن كذبوا بآياتنا ودلاثلنا ونحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا في موقف التو بيخ والإهانة ، حتى إذا جاءوا ووقفوا بين يدى الله في مقام السؤال والجواب ، ومناقشة الحساب ، قال لهم ربهم مؤنبا ومو بخا لهم على تكذيبهم أكذبتم بآياتي الناطقة بلقاء يومكم هذا بادى الرأى غير ناظرين فيها نظرا يوصلكم العلم بحقيقتها ، أم مإذا كنتم تعملون فيها من تصديق ونكذب ؟

( ووقع القول عليهم بمما ظلموا فهم لاينطقون ) أى وحل بأولئك المكذبين بآيات الله -- السخط والغضب بتكذيبهم بها ، فهم لاينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم من العذاب الأليم .

ونحو الآية قوله: « هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطُقُونَ ، وَلاَ يُؤْذَنَ كَهُمُ ۚ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ . و بعــد أن خوّفهم من أهوال يوم القيامة ذكر الدليل على التوحيد والحشر والنبوة فقال:

(ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا) أى ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا تصريفنا الليل والنهار ومخالفتنا بينهم بجعل ذاك سكنا لهم يسكنون فيه ، ويهدءون راحة لأبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهارا ، وجعل هذا مضيئا ببصرون فيه الأشياء ويعاينونها ، فيتقلبون فيه لمعايشهم - فيتفكرون في ذلك ويتدبرون ويعلمون أن مصرف ذلك كذلك ، هو الإله الذي لايعجزه شيء ولا يتعذر عليه إماتة الأحياء ، وإحياء الأموات بعد المات .

وفى ذلك أيضا دليل على النبوة ، لأنه كما يقلب الليل والنهار لمنافع المكلفين فنى بعثة الأنبياء منافع عظيمة للناس فى دنياهم ودينهم ، فما المانع إذًا من بعثهم إليهم ؟ بل الحاجة إلى ذلك مُلمَّة .

( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) أى إن فيا ذكر لدلالة على قدرته على البعث بعد الموت ، وعلى توحيده لمن آمن به وصد ق برسله ، فإن من تأمل فى تعاقبهما واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم تحار فى فهمها العقول ، ولا يحيط بعلمها إلا الله ، وشاهد فى الآفاق تبدل ظلمة الليل الحالكة المشابهة للموت ، بضياء النهار المضاهى للحياة ، وعاين فى نفسه تبدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذى هو مثل الحياة — قضى بأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور ، وجزم بأن الله جعل هذا دليلا على تحققه ، وأن الآيات الناطقة به حق وأنها من عند الله .

و بعد أن ذكر الحشر الخاص وأقام الدليل عليه - ذكر الحشر العام فقال :

( و يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله )
أى واذكر أيها الرسول لهم هول يوم النفخ في الصور ، إذ يفزع من في السموات ومن في الأرض ، لما يعتريهم من الرعب حين البعث والنشور ، بمشاهدة الأهوال الخارقة للعادة في الأنفس والآفاق ، إلا من ثبت الله قلبه .

ويرى أكثر أهل العلم أن هناك نفختين ، نفخة الفزع المذكورة في هذه الآية وهي نفخة الصعق المذكورة في هذه الآية وهي نفخة الصعق المذكورة في قوله تعالى : « وَنُهِ يَخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ » لأن كلا الأمرين الفزع والخوف ، والصعق وهو المستوت يحصلان بها ، ونفخة البعث المذكورة في قوله تعالى : « وَنُهِ خَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ » .

( وكل أتوه داخرين ) أى وكل هؤلاء الفزعين المبعوثين ، حين النفخة تحضرون الموقف بين يدى رب العزة للسؤال والجواب ، والمناقشة والحساب ، أذلاء صاغرين ، لا يتخلف أحدعن أمره كما قال : « يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدُهِ» . وقال : « ثُمَّ إذا دَعَا كُمْ دَعُوةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخُرُجُونَ » وقال :

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إلى نُصُبِ يُوفِضُونَ » .

ولما ذكر دخورهم أتبعه بدخور ما هو أعظم منهم فقال :

( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) أى وترى الجبال كأنها ثابتة باقية على ماكانت عليه وهى تزول عن أماكنها وتسير حثيثا كمر السحاب ، لأن الأجرام الكبار إذا تحركت فى سمت واحد لاتكاد تبين حركتها .

ونحو الآية قوله: « يَوْمَ كَمُورُ السَّمَا ۗ هَ مَوْرًا . وَتَسِيرُ الجُبِالُ سَيْرًا » وقوله: « وَسُيِّرَتِ الحُبِالُ فَ يَوْمَ الْمُجَالُ اللهُ الْأَرْضَ بَارِزَةً » وقوله: « وَسُيِّرَتِ الحُبِالُ فَ كَانَتْ سَرَاباً » وَهذا يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق ، فيبدل الله الأرض غير الأرض و يغير هيئتها و يسير الجبال عن مقرّها ليشاهدها أهل المحشر ، وهي و إن

دكت عند النفخة الأولى ، فتسييرها إنما يكون لدى النفخة الثانية كما نطق به قوله :

« نَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا » وقوله : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ » .

ثم علل إمكان ذلك وسرعة حصوله بقوله :

( صنع الله الذي أتقن كل شيء ) أى ذلك الصنع العظيم صنع الله الذي أحكم كل شيء وأودع فيه من الحكمة ما أودع .

ثم علل ما تقدم من النفخ فى الصور والقيام للحساب ومجازاة العباد على أعمالهم بقوله:

( إنه خبير بما تعملون ) أى إنه تعالى ذو علم وخبرة بمـا يفعل عباده من خير وشر، وطاعة ومعصية، وهو مجازيهم على ذلك أتم الجزاء.

ثم بين حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال:

( من جاء بالحسنة فله خير منها ) أى من آمن بالله وعمل صالحا فله على ذلك جزيل الثواب من عند ربه فى جنات النعيم ، ويؤمنه من الفزع الأكبر يوم القيامة كما جاء فى الآية : « لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ » وقال : « أَ فَنَ "يَلْقَى فِى النّارِ خَيْرُ أَمْ مَنْ يَأْتِى آمِنًا يَوْمَ الْقيامَةِ ؟ » وقال : « وَهُمْ فِى الْغُرُ فَاتِ آمِنُونَ » وقال : « وَهُمْ فِى الْغُرُ فَاتِ آمِنُونَ » وقال تسمادة أن لا إله إلا الله على ما رواه ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والحسن .

( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار ) أى ومن أشركوا بالله وعملوا السيئات يكبون على وجوههم فى جهنم و يطرحون فيها، ونحو الآية قوله: «فَكُبُ بِهُوا فِيها هُمْ وَالْغَاوُونَ »

ثم ذكر ما يقال لهم حينئذ فقال:

( هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ) أى ويقال لهم : هل هذا إلا جزاء ما كنتم تعملون فى الدنيا مما يسخط ربكم ويغضبه منكم من شرك به ومعصية له .

إِنَّمَا أُمِرْتِ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَمْرِ اللهِ الْفَرْآنَ فَمَنِ الْمُسْدَى وَأَمْ أَنْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ الْمُسْدَى وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (٩٢) وَقُلِ وَإِنَّمَا يَهْمَدُونِ (٩٢) وَقُلِ اللهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِ فُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَدُونَ (٩٣)

#### شرح المفردات

البلدة : هي مكة ، أتلو القرآن : أي أواظب على تلاوته ، من المنذرين : أي المخوّفين قومهم من عذاب الله .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أحوال المبدإ والمعاد ، وفصل أحوال القيامة \_ أمر رسوله أن يقول لهؤلاء المشركين هذه المقالة تنبيها لهم إلى أنه قد تم أمر الدعوة بما لامزيد عليه ولم يبق له بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة الله والاستغراق في مراقبته ، غير مبال بهم ضلوا أو رشدوا ، صلحوا أو فسدوا ، إثارة لهممهم بألطف وجه إلى تدارك أحوالهم وتحصيل ما ينفعهم ، والتدبر في يقرع أسماعهم من باهر الآيات التي تكفى في إرشادهم وتشفى عللهم وأمراضهم .

#### الإيضاح

( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ) أي قل لهم أيها الرسول إنما أمرت أن أعبد رب مكة التي حرم على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما أو يظلموا فيها أحدا ، وخصها بالذكر لأن أول بيت للعبادة كان فيها \_ دون الأوثان التي تعبدونها كما قال: «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبِيَّتِ اللَّهِيَّ أَطْعَمَهُمُ مِنْ جُوعٍ و وَآمَنَهُمُ مِنْ خَوْفٍ » .

وفى هــذا تأنيب لهم على ما يفعلون من أنواع الفجور وفظيع المنكرات ، فإنهم قد تركوا عبادة رب مكة ونصبوا الأوثان فيه وعكفوا على عبادتها .

( وله كل شيء ) خلقا وملكا وتصرفا دون أن يَشرَ كه في ذلك أحد .

( وأمرت أن أكون مر المسلمين ) أى وأمرنى ربى أن أسلم وجهى له ، فأكون من الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المخبتين له فى الطاعة .

ونحو الآية قوله: « قُلْ إنَّـنِي هَدَانِي رَبِّى إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ. دِينًا قِيَاً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا ومَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » .

( وأن أتلو القرآن ) آناء الليل وأطراف النهار ، لتنكشف لى أسراره الحجزونة في تضاعيفه ، وأستطلع أدلة الكون المتفرقة في آيه ، فأعرف حقائق الحياة ، وسر الوجود ، ويفاض على "من فيوضاته الإلهية ، وأسراره القدسية ماشاء الله أن يفيض. وقد روى أنه صلى الله عنيه وسلم قام ليلة يصلى فقرأ قوله تعالى : « إنْ تُعدَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ » فما زال يكررها ويظهر له من أسرارها ما يظهر ، ويتجلى له من مقاصدها ما تسمو به نفسه إلى الملإ الأعلى حتى طلع الفجر .

ونحو الآية قوله: « ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّ كُرِ الَّذِكِيمِ » .
( فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ) أى فمن اتبعنى واهتدى بهديى وأمن بى و ما جئت به فقد سلك سبيل الرشاد وأمن نقمة ربه فى الدنيا وعذابه فى الآخرة .

(ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين) أى ومن جار عن قصد السبيل بتكذيبه بى وبما جئت به من عند الله ، فقل إنما أنا من المنذرين فحسب ، وقد خرجت من عهدة الإنذار، وليس على من وبال ضلالكم من شيء ، فإن قبلتم وانتهيتم عما يكرهه ربكم من الشرك ، فحظوظ أنفسكم تصيبون ، وإن كذبتم وأعرضتم عما أدعوكم إليه فعلى أنفسكم تجنون ، وقد بلغتكم ما أمرت بإبلاغه إياكم .

وَ يَحُو الآية قوله : « فَإِ مَّا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْمَا الْحِسَابُ » وقوله : « إِنَّمَا أَنْتَ مَذْيِر ' وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيل ' » . ثم أمره بترغيب قومه وترهيبهم فقال :

( وقل الحمد لله ) أى وقل الحمد لله على ما أفض على من نعمائه التى من أجلّها نعمة النبوة المستتبعة لضروب من النعم الدينية والدنيوية ، ووفقنى لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها بالآيات البينة والبراهين الساطعة ، ووفقنى لابباع الحق الذى أنتم عنه عون .

(سيريكم آياته فتعرفونها) أى سيريكم ربكم آيات عذابه وسخطه فتعرفون بها حقيقة نصحى و يستبين لكم صدق ما دعوتكم إليه من الرشاد حين لاتجدى المعرفة ، ولا تفيد التبصرة شيئا .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولِهِ : « سَنُرِيهِمْ آَيَاتِناً فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَـَّيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحُقُّ » .

ثم ذيل هذا بتقرير ما قبله من الوعد والوعيد بقوله :

( وما ربك بغافل عما تعملون ) أى وما ربك بغافل عما يعمله هؤلاء المشركون ولكنه مؤخر عذابهم إلى أجل هم بالغوه ، لايستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون ، فلا يحزنك تكذيبهم فإنى لهم بالمرصاد ، وأيقن بأنى ناصرك وخاذل عدوك ، ومذيقهم الذل والهوان .

روى أن عمر بن عبد العزيز فال: فلوكان الله مَغْفِلاً شيئا لأغفل ما ُنعْفِى الرياحِ من أثر قدمي ابن آدم وكان الإمام أحمد كثيرا ما ينشد هذين البيتين:

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن فل على رقيب ولا تحسبن الله يغفي عليه يغيب والحد لله وصلاته على النبى الأمى وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة من حكم وأحكام وقصص

- (١) وصف القرآن الكريم بأنه هدى ورحمة للمؤمنين .
  - ( ۲ ) قصص موسى عليه السلام .
  - (٣) قصص سلمان عليه السلام.
  - (٤) قصص ثمود وقصص قوم لوط.
- ( ٥ ) النعى على المشركين في عبادة الأصنام والأوثان وإقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى .
  - (٦) إنكار المشركين للبعث والنشور وقولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين.
    - (٧) علم الله بما في الصدور .
    - ( ٨ ) حكم القرآن على ما اختلف فيه بنو إسرائيل .
    - (٩) قطع الأطماع في إيمان المشركين وتشبيههم بالعمى الصم .
- (١٠) أشراط الساعة وخروج الدابة من الأرض وحشر فوج من كل أمة وتسيير الجمال .
  - (١١) الجزاء على العمل خيراكان أو شرا .
- (١٢) أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين : إنه إنما أمر بعبادة وب مكة ، لا بعبادة الأصنام والأوثان .
  - (١٣) أمره بحمد الله والثناء عليه وطلبه تلاوة القرآن .
- (١٤) إنه سبحانه سيرى المشركين آياته فيعرفونها حق المعرفة حين لايفيدهم ذلك شيئا .

#### سيورة القصص

هى مكية كالها على ما روى الحسن وعطاء وطاوس وعكرمة ، وقال مقاتل : إلا من آية ٥٢ إلى ٥٥ فمدنية ، و إلا آية ٨٥ فقد نزلت بالجحفة أثناء الهجرة إلى المدينة .

وآيها ثمان وثمانون ، نزلت بعد العمل .

ووجه مناسبتها لما قبلها أمور :

- (۱) إنه سبحانه بسط فى هذه السورة ما أوجز فى السورتين قبلها من قصص موسى عليه السلام وفصل ما أجمله هناك ، فشرح تربية فرعون لموسى وذبح أبناء بنى إسرائيل الذى أوجب إلقاء موسى حين ولادته فى اليم خوفا عليه من الذبح ثم ذكر قتله القبطى ، ثم فراره إلى مدين وما وقع له مع شعيب من زواجه ببنته ، ثم مناجاته لربه .
- (٣) إنه أجمل فى السورة السالفة تو بيخ المشركين بالسؤال عن يوم القيامة ،
   و بسطه هنا أتم البسط .
- (٣) إنه فصل هناك أحوال بعض المهلكين من قوم صالح وقوم لوط ، وأجمله هنا فى قوله : « وَكَمْ أَهْلَـكُناَ مِنْ قَرَيَةً » الآيات .
- (٤) بسط هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسبئة ، وأوجز ذلك هنا ، وهكذا من المناسبات التي تظهر بالتأمل حين قراءة السورتين .

### بِسْمُ ِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ِ

طَسَمَ (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكَتِبَابِ الْمُبِينِ (٢) نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نِبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْخُنِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ مُيذَبِّحُ أَبْنَاءِهُمْ وَيَسْتَخْيِي فِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْدِدِنِ (٤) وَثَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْمُلَهُمْ أَمَّةً وَنَجْمُلَهُمُ الْوارِ ثَيِنَ (٥)وَ ثُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَثُرَى َ فِرْعَوْنَ وِهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَا نُوا يَحْذَرُ وَنَ (٦).

#### شرح لمفردات

نتلو عديك: أى ننزل عليك ، والنبأ: الخبر العجيب ، علا: تجبر واستكبر، شيمه: أى فرقا يستخدم كل صنف فى عمل من بناء وحفر وحرث إلى نحو ذلك من الأعمال الشاقة ، ويغرى بينهم العداوة والبغضاء حتى لايتفقوا، يستضعف: أى يجملهم ضعفاء مقهورين، والطائمة هناهم بنو إسرائيل، ونمن: أى نتفضل، والأئمة: واحدهم أمام وهم من يقتدى به فى الدين أو فى الدنيا، ويقال مكن له إذا جمل له مكانا موطأ ممهدا يجلس عليه ، والمراد به هنا النسلط على أرض مصر والتصرف فيها، وهامان وزير فرعون ، يحذرون: أى يتوقعونه من ذهاب ملكهم وهُلْكهم على يد مولود من بنى إسرائيل .

#### الإيضاح

(طُسَمَ ) تقدم أن قلنا إن أجل الآراء فى هــذه الحروف المقطعة أنها حروف استعملت أول الكلام للتنبيه ، كما استعملت ( يا ) فى النداء و ( ألا) ونحوها التنبيه ، و ينطق بها بأسمائها هكذا ( طاسين ميم ) .

( نلك آيات الـكتاب المبين ) أى هذه آيات الـكتاب الذى أنزلته إليك أيها الرسول واضحا جليا كاشفا لأمور الدين وأخبار الأولين ، لم تققوله ولم تتخرصه كما زعم المشركون المنكرون له ولرسالة من أوحى إليه .

ثم ذكر ما هو كالدليل على أنه وحي يوحي وليس هو من وضع البشر فقال :

( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) أى نتلو عليك بعض أخبار موسى ومحاجته لفرعون وغلبته إياه بالحجة ، و إخبار فرعون وجبروته وطفيانه وكيف قابل الحق بالباطل ولم تجد معه البراهين الساطعة والمعجزات الواضحة ، فأخذناه أخذ عزيز مقتدر فكانت عاقبته الدمار والوبال وأغرق ومن معه من جنده أجمعون، نتلوها عليك تلاوة على وجه الحق كأنك شاهد حوادثها ، مبصر وقائعها ، تصف ما ترى وتبصر عيانا ، لقوم يصدقون بك وبكتابك لتطمئن به قلوبهم وتثلج به صدورهم ويعلموا أنه الحق من ربهم وأن سنته فيمن خالفك وعاداك من المشركين هي سنته فيمن عادى موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل، وأن النصر دائما للمتقين ويخزى الله المكذبين : « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْ كُثُ

و إنما جمل التلاوة للمؤمنين وهو يتلى على الناس أجمعين ، لبيان أنه لايعتبر بها إلا من كان له قلب واع وأذن سامعة تلا كر وتتعظ بآياته ، أما من أعرض عنه ، وأبى واستكبر ، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر ، فلا تفيده الآيات والنذر ، ولا يلقى له بالا ، ولا يعى ما فيه من حكمة ، ولا ما يسوقه من عبرة ، فهو على نحو ما حكى الله عنهم : « وَقَالُوا تُقُوبُنَا فِي أَكِنَةً مِمَّا تَدْعُونَا إلَيْهِ » .

ثم فصل هذا المجمل ووضحه بقوله :

( إن فرعون علا فى الأرض ) أى إن فرعون تجبر فى مصر وقهر أهلها وجاوز الحدود فى الظلم والعدوان وساس البلاد سياسة غاشمة .

ومما مكَّن له في ذلك ما بينه الله سبحانه بقوله :

( وجعل أهلها شيما ) أى وفرقهم فرقا مختلفة ، وأحزابا متعددة ، وأغرى بينهم العداوة والبغضاء ، كيلا يتفقوا على أمر ولا يجمعوا على رأى ، و يشتغل بعضهم بالكيد لبعض ، وبذا يلين له قيادهم ، ولا يصعب عليه خضوعهم واستسلامهم ، وتلك هي سياسة الدول الكبرى في العصر الحاضر ، وذلك هو دستورها في حكمها

لمستعمراتها ، وقد نقش حكامها في صدورهم واتجاههم في سياستهم « فرق تسد » وطالما أجدت معهم في سياسة تلك البلاد ، وهي أعظم نفعا في البلاد التي يعمها الجهل و يطغى على أهلها حب الظهور و يرضون بالنُّفَايَة والقشور .

رُ عَمَاكَ اللهم رحماك ، بسطت لعبادك سنتك فى الأكوان ، وأبنت لهم طبيعة الإنسان ، وأنه محب للظلم والعدوان .

ثم فسر هذا الاستضعاف بقوله:

(يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم) أى يذبح أبناءهم حين الولادة ، وقد وكل بذلك عيونا تتجسس ، فكلما ولدت امرأة منهم ذكرا ذبحوه ، ويستبقى إنائهم ، لأنه كان يتوجس خيفة من الذكران الذين يتمرسون مختلف الصناعات ، وبأيديهم زمام المال ، فإذا طال بهم الأمد استولوا على المرافق العامة وغلبوا المصريين عليها ، والغلب الاقتصادى فى بلد ما أشد وقعا وأعظم أثرا فى أهلها من الفلب الاستعارى ، ومن ثم لم يشأ أن يقتل النساء .

روى السُّد من أن فرعون رأى فى منامه أن نارا أقبلت من يبت المقدس حتى الشعلت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بنى إسرائيل ، فسأل علماء قومه ، فأخذ فأخذ الكهنة أنه سيخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يديه ، فأخذ يفعل ما قص علينا الكتاب الكريم .

قال الزجاج : والعجب من حمق فرعون ، فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقا عنده فما ينفع القتل ، و إن كان كاذبا فلا داعي للقتل .

 ثم علل اجتراحه لتلك الجرائم و إزهاقه للأرواح البريئة بقوله :

(إنه كان من المفسدين) ومن ثم سولت له نفسه أن يفعل ما فعل من تلك الفظائع وقتل سلائل الأنبياء بلا جريمة ارتكبوها ، ولا ذنب جنوه ، وقد كانت هناك وسائل عديدة ليصل بها إلى اتقاء شرور اليهود على حسب مايزعم ، وكان له فيها غُنية عن سفك الدماء ، ولكن قساة القلوب غلاظ الأكباد تتوق نفوسهم إلى الوُلوغ في الدم و يجعلونه الترياق الشافي لحزازات نفوسهم ، وسخائم أفئدتهم .

أنم ذكر ما أكرم به هذا الشعب وما أتاح له من السلطان الديني والدنيوي فأسسوا دولة عظيمة في بلاد الشام وصاروا يتصرفون في أرض مصركما شاءوا فقال: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) أي ونريد أن نتفضل بإحساننا على من استضعفهم فرعون وأذلهم ، وننجيهم من بأسه وتريهم في أنفسهم وفي أعدائهم فوق ما يحبون ، وأكثر مما يؤملون .

( ونجعلهم أئمة ) مقتدى بهم فى الدين والدنيا .

( ونجعلهم الوارثين ) لملك الشام لاينازعهم فيه منازع ، وقد جاء فى آية أخرى : « وَأَوْرَئْنَا الْقُوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا » وفى ثالثة « كَذَلِكَ وَأُوْرَ ثُنَاهَا كَبْى إِسْرَائِيلَ » .

( ونمكن لهم فى الأرض ) أى ونسلطهم على أرض مصر يتصرفون فيها كيفا شاءوا بتأييدهم بكليم الله ثم بالأنبياء من بعده .

ثم بين ما نال عدوهم من النكال والوبال فقال :

( وَبَرَى فَرَعُونَ وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمْ مَنْهُمْ مَا كَانُوا يُحَذِّرُونَ ) أَى وَبَرَى أُولئكُ لَأَقُو يَاءُ وَالْأَعْدَاءَ الأَلْدَاءَ عَلَى أَيْدَى بَنِي إِسْرِائِيلَ مِنَ الْمُلْلَةُ وَالْمُوانَ وَمَا كَانُوا يَتُوقَعُونَهُ مِنْ زُوالَ الْمُلْتُ وَالسَّلُطَانَ عَلَى يَدْ مُولُودُ مَنْهُمْ ، ولَـكُنَ لَا يَنْجَى حَذْرَ مِنْ قَدْر ، فَنَفَذَ أَحَمُ اللّهُ الذي حَرَى به القلم مِن القـدم على يد هذا الغلام الذي احترز مِن وجوده وقتل بسببه ألوها مِن الولدان ، وكان منشؤه ومرباه على فراشه وفي داره ، وغذاؤه

من طعامه وكان يدلله ويتبناد . وحتفه وهلاكه وهلاك جنوده على يديه ، ليعلم أن رب السموات والأرض هو الغالب على أمره . الشديد المحال الذي ما شاء كان وما أ يشأ لم يكن .

#### وخلاصة ما سلف :

- (١) إن فرعون علا في الأرض. (٢) استضعف حزبا من أحزاب مصر.
  - (٣) قتل الأبناء . (٤) استحيا النساء . (٥) إنه كان من المفسدين .

وقد قابل سبحانه هذه الحسة بخمسة مثلها تكرمة لبني إسرائيل:

- (١) إنه من عليهم بإنقاذهم من بطش فرعون وحبروته :
  - (٢) إنه جملهم أئمة مقدمين في الدارين .
    - (٣) إنه ورّثهم أرض الشام .
  - (٤) إنه مكن لهم في أرض الشام ومصر.
- (٥) إنه أرى فرعون وهاما ن وجنودها ما كانوا يحذرون من ذهاب ملكهم على أيديهم .

هذان عظمة وضعف يعقب أحدها الآخركما يعقب الليل النهار ، سنة الله في خلقه وان تجد لسنة الله تبديلا : « وَ تِلْكَ الْأَبَّامُ نُدَاوٍ كُما َ بَثِنَ النَّاسِ » .

انظر إلى الدولتين الفارسية والرومية وما كان لهما من مجد بازخ وملك واسع ، كيف دالت دولتهما وذهب ريحهما بظلم أهلهما وتقسيم ملكهما ، ثم قامت بعدهما الدولة العربية وعاشت ما شاء الله أن تعبش ، ثم قام بعدها بنو عمّان وملكوا أكثر مما كان بيد الأمة العربية ثم هرمت دولتهم وشاخت واستولت عليها ممالك أوربا . « قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ اللهُ نَوْتِي المُاكَ مَنْ تَشَاه وَ تَنْز عُ اللَّكَ مِمَّنْ تَشَاه وَ تُعْزُ مَنْ تَشَاه وَ تَعْزُ مَنْ تَشَاه وَ تَعْزُ مَنْ تَشَاه وَ تَعْزُ مَنْ تَشَاه وَ تُعْزُ مَنْ اللَّهُ مَنْ تَشَاه وَ تُعْزُ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٍ » .

وَأَوْ حَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِ وَلا تَحْنَى إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرسَلِينَ (٧) فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَا نُوا خَاطِئِينَ (٨) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْن لِي وَلَكَ لاَ تَقَتْلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَّا وَهُم لاَ يَشْهُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَنْ رَ بَطْنَا عَلَى قَلْبُهَا لِتَـكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُمْ لاَ يَشْهُر ُونَ (١١) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْدُلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) فَرَدَدْ نَاهُ إِلَى أُمِّهِ كُ ۚ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَمْ لَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْـُأُمُونَ (١٣) .

#### شرح المفردات

الوحى: الإلهام كما جاء فى قوله: « وَأُوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ » والخوف: غم يحصل بسبب توقع مكروه يحدث فى المستقبل، والحزن: ( بفتحتين و بضم فسكون كالرُّشْد والرَّشَد والشُقْمُ والسَّقَمُ) غم يحدث بسبب مكروه قد حصل، و اليم: المبحر، والمراد هذا نهر النيل، والالتقاط: أخذ الشيء فجأة من غير طلب له، والمراد من الخطأ هنا: الخطأ فى الرأى وهو ضد الصواب والمراد به الشرك والعصيان بالله، وقرت العين به: فرحت به وسرت، فارغا: أى خاليا من العقل لما دهمها من لخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه فى يد عدوه نحو ما جاء فى قوله: « وَأَفْتِدَتُهُمُ هَوَاه » أى خلاء لاعقول بها ، والإبداء : إظهار الشيء ، والربط على القلب : شده والمراد هنا تثبيته ، وقصيه : أى اقتنى أثره وتتبعى خبره ، فبصرت به : أى أبصرته ، عن جنب : أى عن بعد ، لايشعرون : أى لايدرون أنها أخته ، حرمنا : أى منعنا، يكفلون : أى يضمنون رضاعه والقيام بشئونه ، والنصح : إخلاص العمل والمراد أنهم يعملون ما ينفعه فى غذائه وتر بيته ولا يقصرون فى خدمته .

#### الإيضاح

بعد أن ذكر سبحاله أنه سيمن على بنى إسرائيل الذين استضعفوا في الأرض، أردف ذلك بتفصيل بعض عمه عليهم فقال:

( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) أى وأله مناها وقذفنا فى قلبها أن أرضعيه ما أ مكنك إخفاؤه عن عدوه وعدوك .

( فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى ) أى فإذا خفت عليه من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون أولاد بنى إسرائيل اتباعا لأمره أو من الجيران أن ينمو اعليه إذا سمموا صوته ، فألقيه فى النيل ولا تخافى هلاكه ، ولا تحزنى لفراقه ، وقد تقدم فى سورة طه بيان الكيفية التى ألقته بها فى اليم .

روى أن دارها كانت على الشاطئ فاتخذت تابوتا ومهدت فيــه مهدا وألقته في النيل وليس هناك من دليل على الزمن الذي قضته بين الولادة والإلقاء في اليم .

ثم وعدها سبحانه بما يسليها و يطمئن قلبها و يملؤه غبطة وسرورا ، وهو رده إليها وجعله رسولا نبيا فقال :

( إنا رادوه إليك وجاعلوه مر المرسلين ) أى إنا رادو ولدك إليك للرضاع وتكونين أنت مرضعه ، وباعثوه رسولا إلى هذا الطاغية وجاعلو هلاكه ونجاة بنى إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه .

وهذه الآية اشتملت على أمرين : أرضعيه وألقيه ، ونهيين : لاتخافي ولا تحزني ،

وخبرين : إنا رادوه إليه وجاعلوه . و بشارتين فى ضمن الخبرين : وهما الرد والجمل من المرسلين ، حكى عن الأصمعي قال : سمعت أعرابية تنشد :

أســنغفر الله لذنبي كله قبّلت إنسانا بغــير حله مثل الغزال ناعمـا في دَلّه فانتصف الليــل ولم أصلّه

ففلت: قاتلك الله ماأفصحك! قالت أو يعد هذا فصاحة معقوله تعالى: وأوحيه إلى أم موسى الآية ؟ فجمع فى آية واحدة بين أمرين ونهمين وخبرين و بشارتين . ثم ذكر صدق وعده ومقدمات نجاته فقال :

( 'فالتقطه آل فرعون ) أى فأخذه أهل هرعون أحد اللقياة التي يعني ٣٠. وتصان عن الضياع صبيحة الليل الذي ألتي فيه بالتابوت .

روى أن الموج أقبل به يرفعه مرة و يخفضه أخرى حتى أدخله بين الأشجار عند بيت فرعون ، فخرج جوارى امرأته إلى الشط فوجدن التاجت فأدخلنه إليها وظنن أن فيه ملا ، فلما فتحنه وجدن فيه غلاما فوقعت عسها رحمته فأحبته .

ولما أخبرت فرعون به أراد أن يذبحه إذ قال إنى أخاف أن يكمون هذا من بني إسرائيل وأن يكمون هلاكنا على يديه ، فلم تزل تكامه حتى تركه لها .

ثم ذكر سبحانه أن العاقبة كانت ضد ما قصدت فقال:

(ليكون لهم عدوا وحزنا) أى لتكون عاقبة أمره كذلك إذ أراد الله هذا ، وهــذا كا تقول لآخر تؤنبه على فعل كان قد فعله وهو يظن نفسه محسنا فيه وأدى الأمر إلى مساءة وضر قد لحقه: فعلت هذا لضر نفسك ، وهو قد كان حين الفعل راجيا نفعه غير أن العاقبة جاءت مخلاف ما يرجو ، وهذا جار على سنن العرب في كلامهم فيذكرون الحال بالمآل ، قال شاعرهم:

وللهناياً تربى كل مُرْضِعَةٍ ودُورُنا لخراب الدهر نَبُنيم، وقال آخر:

فللموت نغذو الوالدات سيخالهَا كما لخراب الدهر تُتْبُنَي المساكن

فماقبة البناء الخراب و إن كان فى الحال مفروحاً به ، وعاقبة تفذية السخال الذبح. و إن كانت الآن تغذى لتسمن .

والخلاصة - إن الله قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا ، ويستبين لهم بطلان حذرهم منه .

وعداوته إياهم مخالفته فم فى دينهم وحملهم على الحق ، وحزنهم بزوال ملكهم على يديه بالفرق بعد أن يُظْهِرَ فيهم الآيات ولا يستجيبوا لدعوته ، فتحل بهم القوارع كما هى سنة الله فى خلقه المكذبين .

ثم بین أن القتل الذی یفعله فرعون وهامان وجنوده لبنی إسرائیل حمق وطیش فقال:

( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) أى إن هؤلاء كان من دأبهم الخطأ وعدم حسن التصرف فى العواقب ، ومن ثم قتلوا لأجله ألوفا ، ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ماكانوا يحذرون .

ثم حكى سبحانه قول امرأة فرعون حين رآه فرعون وهمَّ بقتله .

( وقالت امرأة فرعون قرّة عين لى ولك لا تقتلوه ) أى قالت تخاصم عنه وتحببه إلى فرعون : إنه بمـا تقرّبه العيون وتفرح لرؤيته القلوب فلا تقتلوه .

ثم ذكرت العلة التي قالت لأجلها ما قالت .

( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أى لعلنا نصيب منه خيرا ، لأنى أرى فيه مخايل المين ودلائل النجابة ، كما قال الشاعر :

في المهد ينطق عن سعادة جَده أثر النجابة سـاطع البرهان

أو نتخذه ولدا لما فيه من الوسامة وجمال المنظر التي تجعله أهلا لتبنى الملوك له ، وكانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لها .

تم بين سبحانه أنهم لايدرون خطأهم فيما صنعوا فقال:

( وهم لايشعرون ) أي وهم لا شعور لهم بما خبّأه لهم القدر و بما يئول إليه أمرهم

معه من عظائم الأمور التي تؤدى إلى هلاكهم ، و إنما عِلْم ذلك لدى علام الغيوب فهو الذي يدرى ما أراد بالتقاطهم إياه من الحكم البالغة ، والحجج القاطعة .

و بعد أن أخبر سبحانه عن حال من لقيه موسى عليه السلام خبّر عن حال من فارقه بقوله :

( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ) أى إنها حين سمعت بوقوعه فى يد فرعون طار عقلها شعاعا ، لما دهمها من الجزع والحزن وتوقع الهلاك الذى لا مندوحة منه جريا على عادته مع أنداده ولداته ، ولولا أن عصمناها وثبتنا قلبها لأعلنت أمرها وأظهرت أنه ابنها وقالت من شدة الوجد (وا ولداه) وقد فعلنا ذلك لتكون من المصدِّقين بوعدنا : « إنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » .

ثم أخبر عن فعلها في تعرف خبره بعد أن أخبر عن كتمها إياه بقوله :

( وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون ) أى وقالت لابنتها وكانت كبيرة تعى ما يقال لها : تتبعى أثره ، وتشممى خبره ، فأبصرته عن بعد وهم لايشعرون أنها تقصه وتتعرف حاله وأنها أخته .

ثم شرع سبحانه يذكر أسباب رده إليها فقال:

( وحرمنا عليـ المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسحون ) أى ومنعنا موسى المراضع من أول أمره ، فقالت أخته حين رأت اهتمامهم برضاعه : أتحبون أن أرشدكم إلى أهل بيت بأخذونه ويتولون تربيته ويقومون بجميع شئونه ولا يقصرون فى خدمته والعناية بأمره .

روى عن ابن عباس أنها لما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها : ما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت هم يفعلون ذلك رغبة منهم في سرور لللك ورجاء عطائه ، و بذا خلصت من أذاهم وذهبوا معها إلى منزلهم ودخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ، ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير إلى امرأة الملك

فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها العطاء الجزيل، ثم سألتها أن تقيم عندها وترضعه فأبت ذلك عليها وقالت إن لى بعلا وأولادا ولاأستطيع المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت. فأجابتها إلى ما طلبت، وأجرت عليها النفقة والصلات والكسا وجزيل العطاء ورجعت بولدها إلى بيتها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا وهى موفورة العز والجاه والرزق الواسع، وقد جاء فى الأثر « مثل الذى يعمل الخير و يحتسب كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها».

و إلى هذا أشار سبحانه بقوله :

( فرددناه إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن ) أى فرددناه إلى أمه بعد أن التقطه آل فرعون ، لتقر عينها بابنها إذا رجع إليها سليم ، ولا تحزن على فراقه إياها .

( ولتعلم أن وعد الله حق ) أى ولتعلم أنّ وعد الله الذى وعدها حين فال لها : ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) حق لامرية فيسه ولا خلف وقد شاهدت بعضه ، وقاست الباقى عليه .

و برده إليها تحققت أنه سيكون رسولا ، فر بته على ما ينبغى لمثله من كامل الأخلاق وفاضل الآداب .

( ولكن أكثرهم لايعلمون ) حكم الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة فى الدنيا والآخرة ، إذ قد يكون الشيء بغيضا إلى النفوس ظاهرا محمود العاقبة آخراكا قال : « وَعَسَى أَنْ تَـكُرَ هُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلُ اللهُ مُ فِيدٍ خَيْرًا كَثْيِرًا » .

وقد حدث هذا في أمر موسى ، فقد ألقى في اليم ثم رد إلى أمه مكرّما ثم كان له من الوجاهة في الدنيا والآخرة ماكان .

وَ لَمَّا رَبَلغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَبَنْاَهُ حُـكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجُرْى الْمُصْدِينَ (١٤) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ

يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوّهِ فَاسْتَغَانَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

## شرح المفردات

واحدة الأشد: شدة كأنم ونعمة ، والشدة : القوة والجلادة ، و بلوغ الأشد: استكال القوة الجسمانية وانتهاء النمو المعتد به ، والاستواء : اعتدال العقل وكاله ، و يختلف ذلك باختلاف الأقاليم والأزمان والأحوال ، والحبكم : الحبكمة ، والمدينة : هي مصر ، على حين غفلة : أى في وقت لايتوقعون دخولها فيه ، من شيعته : أى من شايعه وتابعه في الدين وهم بنو إسرائيل ، من عدوه : أى من مخالفيه في الدين وهم القبط ، فاستغاثه : أى طلب غوثه ونصره ، فوكره : أى فضر به بجمع يده ، أى بيده مجموعة الأصابع ، فقضى عليه أى فقتله وأنهى حياته ، من عمل الشيطان : أى طلب من تريبنه ، مبين : أى ظاهر العداوة والإضلال ، فاغفر لى : أى فاستر ذنو بي ، عا أنعمت على " : أى أقسم بنعمك على " ، ظهيرا : أى معينا ، يترقب : أى ينتظر ما يناله من أذى ، استنصره : أى طلب نصره ومعونته ، يستصرخه : أى يطلب ما يناله من أذى ، استنصره : أى طلب نصره ومعونته ، يستصرخه : أى يطلب

الاستغاثة برفع الصوت ، غوى : أى ضال ، يبطش : أى يأخذ بصولة وسطوة ، والجبار: هو الذى يفعل ما يفعل دون نظر فى العواقب ، من المصلحين : أى ممن يبغون الإصلاح بين الناس و يدفعون التخاصم بالحسنى .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه ما أفاض به على موسى من نعمه فى الصغر من إنجائه من الهلاك بعسد وضعه فى التابوت و إلقائه فى النيل و إنجائه من الذبح الذى عم أبناء بنى إسرائيل \_ أردفه بذكر ما أنعم به عليه فى كبره من إيتائه العلم والحكمة ثم إرساله رسولا ونبيا إلى بنى إسرائيل والمصريين ، ثم بذكر ما حصل منه من قتل المصرى الذى اختصم مع اليهودى بوكره بجمع يده وكان ذلك سببا فى موته ، ثم طلبه المغفرة من ربه على ما فعل ، ثم تصميمه وعزمه ألا يناصر غويا مجرما ، ثم أعقب ذلك بذكر خصام آخر بين ذلك اليهودى وقبطى آخر وقد هم موسى بإغاثته أيضا ، فقال له المعرى أأنت تريد الإصلاح فى الأرض أم تريد أن تكون من الجبارين المفسدين ؟

# الإيضاح

(ولما ببغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين) أى ولما قوى جسمه واعتدل عقله آتيناه فقها فى الدين وعلما بالشريعة كما قال تعالى: «وَاذْ كُرْنَ مَا يُسْلَى فِى بُرُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحُدَّمَةِ » وكما جزينا موسى على طاعته إيانا و إحسانه بصبره على أمرنا \_ نجزى كل من أحسن من عبادنا وأطاع أمرنا وانتهى عما نهيناه عنه .

و بعسد أن أخبر بتهيئته للنبوة ذكر ماكان السبب في هجرته إلى مدين وتوالى الأحداث الجسام عليه فقال:

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ) أى ودخل مصر آتيا من عين شمس في وقت المائلة .

روى أنه دخلها مستخفيا من فرعون وقومه ، لأنه كان قد خالفهم فى دينهم وعاب ما كانوا عليه .

ثم أبان ما حدث منه حينئذ فقال :

( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ، قال هذا من عمل الشيطان) أى فوجد في مصر رجلين أحدهما من بني إسرائيل والنيهما من القبط وهو طباخ فرعون وكان قد طلب منه أن يحمل حطبا للمطبخ فأبي ، فطلب الإسرائيلي من موسى غوثه ونصره على عدوه القبطى ، فضر به موسى بجمع يده في صدره وحنكه فقتله فقال : إن هذا الذي حدث من القتل هم من تزيين الشيطان ووسوسته .

ثم أخبر عن حال الشيطان ليحذر منه فقال:

( إنه عدو مضل مبين ) أى إنه عدو فينبغى الحذر منه . مضل لايقود إلى خير بين العداوة والإضلال .

ثم أخبر بندم موسى على قتله نفسا لم يؤمر بقنلها بقوله :

(قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) أى قال رب إنى ظلمت نفسى بقتل نفس لايحل قتلها ، فاغفر لى ذنبى واستره ولا تؤاخذنى بما فعلت ، قال قتادة : عرف والله المخرج فاستغفر اه ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له ، حتى إنه يوم القيامة يقول عند طلب الناس الشفاعة منه : إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلها ، و إنما عده ذنبا وقال : ( إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) من أجل أنه لاينبغى لنبى أن يقتل حتى يؤمر بالقتل .

روى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق: ما أسألكم ، وأركبكم للسكبيرة . سمعت أبى عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الفتنة تجىء من ها هنا \_ وأومأ بيده نحو المشرق \_ من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذى قتل من

آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل: « وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغُمَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغُمَّ وَفَتَنَاكَ فَتُومًا » .

ثم ذكر أنه أجاب دعاءه وغفر له فقال:

( نغفر له ) أى فعفا عن ذنبه ولم يعاقبه عليه .

و بعدئذ ذكر ما هوكالعلة لما قبله فقال :

( إنه هو الغفور الرحيم ) أى إنه تعالى هو الستار لذنوب من أناب إليـه ، المتفضل عليه بالعفو عنها ، الرحيم له أن يعاقبه بعد أن أخلص توبته ، ورجع عن حوبته .

ثم ذكر أنه شكر ربه على هذه النعمة التي أنعم بها عليه فقال:

(قال رب بما أنعمت على" فان أكون ظهيرا للمجرمين) أى قال رب اعصمى بحق ما أنعمت على" بعفوك عن قتل هذه النفس لأمتنعن عن مثل هذا الفعل ، ولن أكون معينا للمشركين فأصحبهم وأكثر سوادهم ، وقدكان عليه السلام يصحب فرعرن و يركب بركو به كالولد مع الوالد ، ومن ثم كانوا يسمونه ابن فرعون .

وقد يكون المراد لأمتنعن عن مظاهرة من تئول مظاهرته إلى اُلجُرْم والإَثْمَ كظاهرة الإسرائيلي التي أدت إلى القتل الذي لم يؤمر به .

ونحو الآية قوله : « وَلاَ تَرْ كَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » .

ثم ذكر حاله بعد قتل القبطى فى المدينة فقال:

( فأصبح فى المدينة خائفا يترقب فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوى مبين ) أى فصار موسى فى تلك المدينة التى قتل فيها القبطى خائفا من جنايته التى جناها بقتله النفس التى قتلها ، وصار بتحسس الأخبار ويسأل عما يتحدث به الناس من أمره وأمر القبطى وماهم بالغوه به ؟ وداخلته الهواجس خيفة أن يقتلوه به ، وإذا الإسرائيلى الذى استنصره بالأمس على المصرى

يطلب منه الغوث والعون على مصرى آخر فقال له موسى إنك لذو غواية وضلال لاشك فيه ، وقد تبينت ذلك بقتالك أمس رجلا واليوم آخر ، ثم دنا منهما . (فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما فال يا موسى : أثر يد أن يقتلنى كا قتلت نفسا بالأمس ) أى فما أراد موسى أن يأخذ الفرعوني عدوهما بالشدة و امنف قال له منكرا : أثر يد أن تفعل معى كما فعلت بالأمس وتقتلني كما قتلت من قتلت ؟ وكان قد عرف ذلك من حديث المصريين عنه .

ثم زاد الإنكار توكيدا فقال :

( إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ) أى وما تريد أن تكون من المصلحين ) أى وما تريد إلا أن تكون قاهرا عاليا فى الأرض تضرب وتقتل دون أن تنظر فى العواقب ، ولا تريد أن تكون ممن يعمل فيها بما فيهه صلاح أهمها ودفع تخاصمهم بالحسنى .

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ بَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَا عَرُونَ إِلَى لِيَقْتُكُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَالِهُا يَتَرَقَّبُ فَالَ رَبِّ بَحِيِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١) وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ الْرُأَتَيْنِ تَذُودَانِ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ الْرُأَتَيْنِ تَذُودَانِ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ الْرُأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطْبُكُمُا قَالَتَا لاَ نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ (٢٣) فَمَا مُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظَّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِلِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى الظَّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِلِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى الظَّلِ فَقَالَ رَبِّ إِلَى المَا أَنْزَلْتَ إِلَى الْمَلَ فَقَالَ رَبِّ إِلَى الْمُلِ فَقَالَ وَبَيْ إِلَى الْمَالِ لَا عَيْهِ الْمُؤَونَ وَوَعَمْ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا يَعْفُونَ فَقَالَ مَا عَلَيْهِ الْقَالِ لَا قَلَى الْمُالَ عَلَى الشَوْدَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ لَا عَلَى الْمَالَ لَا عَلَى السَقِيْتَ لَذَا فَلَا الْمَالَ عَلَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَلْ مَا عَلَى الْمَالَ الْمَلْكِيْلِ الْمَالَ لَا عَلَى الْمَالَ لَا عَلَى الْمَلَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَلَالُ الْمَوْقِ عَلَى الْمُونِ عَلَى الْمَالَ الْمَلَالُ الْمُولَا الْمَلْمُ الْمُ الْمُولَ الْمَلْمُ الْمَوْقِ الْمَلْ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ مِنْ مُولِكَ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُلْلُولُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُرَالِ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُلِلُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُولِلَ الْمُؤْمِ الْمُولُ

نَجُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ (٢٥) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوْيُ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْ كَحَكَ إِحْدَى مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوْيُ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْ كَيْحَكَ إِحْدَى ابْنَتَ هَا تَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَ فِي ثَمَانِي حِجَجِ فَإِنْ أَنْ مَمْتَ عَشْرًا هَنْ عِنْدِكَ ابْنَتَ هَا أَنْ اللهُ مَنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ وَمَا أَرْ يِدُ أَنْ أَشُونَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِن الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ وَمَا أَرْ يِدُ أَنْ أَشُونَ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## شرح المفردات

أقصى المدينة: أى أبعدها مكانا، يسعى: أى يسرع، الملأ: أشراف الدولة ووجوهها، يأتمرون بك: أى يتشاورون فى أمرك قال الأزهرى ائتمر القوم وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضاكما قال: « وَأْتَمَرُوا بَيْنَكُمُمْ بِمَعْرُوفٍ » وقال النمر بن تَوْلب: أمر بعضهم للناس قد أحدثوا شيمة وفى كل حادثة يُؤاتَكُمُوْ

يترقب: أى يلتفت يَمْنَهَ وَيَسْرة ، توجه إلى الشيء: صرف وجهه إليه ، تلقاء مدين : أى جهتها ، ورد: أى وصل ، والمراد بماء مدين : البئر التي كانوا يستقون منها ، أمة : أى جماعة ، تذودان : أى تطردان غنمهما عن الماء خوفا من الستماة الأقوياء ، قال الشاعر :

لقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدرى بأى عصًا تذودُ ما خطبكا : أى ما شأنكا ولم لاتردان مع هؤلاء ؟ قال رؤ بة : يا تجبًا ماخطبه وخطبي ؟ يصدر الرعاء: أى يصرفون مواشيهم عن الماء، والرعاء : واحدهم راع ، تولى : أى انصرف ، والظل : ظل شجرة كانت هناك ، والخير يكون بمعنى الطعام كما فى الآية و بمعنى المال كما قال : « أهُمْ خَيْنَ أَمْ قَوْمُ و بمعنى المال كما قال : « أهُمْ خَيْنَ أَمْ قَوْمُ

تُبَعِي » و بمعنى العبادة كقوله : « وَأُو ْ حَيْنَا إِلَيْهِمْ فَمِلَ الْخَيْرَاتِ » فقير : أى محتاج والاستحياء : شدة الحياء ، ليجزيك : أى ليثيبك ، والقصص : الحديث القصوص أى الحبر به ، أنكحك : أزوجك ، ويقال أجرته : أى كنت له أجيرا كما تقول أبوته أى كنت له أبا ، والحجج : واحدها حجة بكسر الحاء وهي السنة ، قال زهير ابن أبي سلمي :

لمن الديار بقينة الحيجر أَقُورَيْنَ من حِجج ومن دهم أَشَق عليك : أَى أَدخل عليك مشقة ، الأجلين : أَى الأطول والأقرب ، فلا عدوان : أَى فلا حرج ، وكيل : أَى شهيد .

#### المعنى الجملي

اعلم أنه بعد أن انتشر في المدينة حديث موسى عليه السلام مع القبطى رفعه أعوان فرعون و بطانته إليه ، فأتمر هو ومستشاروه وأجمعوا أمرهم على قتله ، وكان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه ، فأسرع إليه يخبره الخبر و ينصحه بالهرب ، فانتصح بنصحه وسافر إلى أرض مدين إلى الجانب الشرق من البلاد المصرية وكان من أمره مع قوم شعيب ما قصه الله علينا في هذه الآيات ، إلى أن رجع إلى مصر وقد أوتى النبوة وهو قافل في طريقه .

## الإيضاح

( وجاء رجل من أقصى المدينة يسمى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين ) أى جاء رجل مؤمن من آل فرعون يخفى إيمانه عن فرعون وآله لأسباب هو بها عليم ، يسرع للحاق بموسى إشفاقا وخوفا عليه أن يصيبه مكروه من فرعون وآله وقال : يا موسى : إن الملك و بطانته وأشراف دولته يدبرون لك المكايد ، و ينصبون لك الحبائل ، يريدون أن يقتلوك ، فالبدار البدار والهرب

الهربَ قبل أن يقبضوا عليك و يُنفِذوا ما دبروه و يقتلوك ، فاخرج من المدينة مسرعا و إنى لك لناصح أمين .

فانتصح بنصحه وتقبل قوله .

( فخرج منها خائفا يترقب ) أى فخرج من مدينة فرعون خائفا يترقب لحوق الطالبين ويتلفت يمينا ويسارا وينظر أيتبعه أحد؟ .

ثم لجأ إلى الله تعالى علما منه أن لاملجأ إلا إليه .

(قال رب نجنى من القوم الظالمين) أى قال: رب نجنى من هؤلاء الذين من دأبهم الظلم والعسف ووضع الأمور فى غير مواضعها ، فيقتلون من لايستحق القتل ومن لايجرم إلى أحد ، فاستجاب الله دعاءه ووفقه إلى سلوك الطريق الأعظم نحو مدين ، روى أن فرعون لما بعث فى طلبه قال: (اركبوا ثَنَيّات الطريق) فانبثوا فيا بين الطريق الأعظم يمينا وشمالا ففاتهم ونجا من بغيهم .

ثم أخبر عما ناجي به موسى ر به وهو سائر إلى مدين فقال :

( ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهديني سواء السبيل ) أى ولما اتجه نحو مدين ماضيا إليها شاخصا عن مدينة فرعون ، قال : رب اهدني إلى سواء السبيل ، وأرشدني إلى الطريق القويم ، ونجني من هؤلاء الظلمة ؛ وقد قال هذا توكلا على الله وثقة بحسن توفيقه، وقد كان لايعرف الطريق ، فعن له ثلاث طرائق فسار في الوسطى وأخذ طالبوه في الآخرين ، وقالوا : المريب لايسلك أعظم الطرق، بل يأخذ بُنيَّاتها ( أضيقها غير المشهور منها ) وقد روى أنه بقي تماني ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق الشجر ، إذ ليس معه زاد ولا دابة يركبها .

ثم ذكر سبحانه ما جرى له حين وصوله إلى مدين من الأحداث فقال:

( ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ؟ قالتا لانستى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ) أى ولما وصل إلى مدين ورد ماءها وقد كان لها بثر يردُه رعاء الشاء فوجد جماعة منهم

يسقون نعمهم ومواشيهم ، ووجد في مكان أسفل من مكانهم امرأتين تكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذوها، فلما رآهما موسى كذلك رق لهما ورحمهما، قال ما خبركا لم لاتردان الماء مع هؤلاء القوم ؟ فأجابتاه ، قالتا : لانسقى غنمنا إلا إذا فرغ هؤلاء من الستى ، وأونا شيخ كبير لايستطيع الستى بنفسه ، فنحن نلجأ إلى ماترى ، تشرب مواشينا فضل الماء .

ثم ذكر ما قبله بعد أن سمع هذا القصص

( فستى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إلى لما أنزلت إلى من خير نقير) أى فستى لهما غنمهما ثم انصرف إلى ظل شجرة ليقيل و يستريح وناجى ربه قائلا : إنى لمحتاج إلى شيء تنزله إلى من خزائن جودك وكرمك .

روى عن ابن عباس أنه قال : لقد قال موسى ذلك وهو أكرم خلقه عليه ، ولقد افتقر إلى شق تمرة ، ولقد لحق بطنه بظهره من شدة الجوع .

فجاءه الفرج بعد الشدة وأجاب الله طلبه .

( فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) أى فجاءته إحدى المرأتين تمشى وهى حيية قد سترت وجهها بثوبها قائلة: إن أبى يدعوك ليكافئك على ما صنعت من الإحسان ، وأسديت إلينا من المعروف بسقى غنمنا ، قال عمرو بن ميمون : ولم تكن سَلْفعا من النساء ( جريئة على الرجال ) خَرَّا اَجَة ولاَّجَةً .

وقد أسندت الدعوة إلى أبيه وعللتها بالجزاء حتى لايتوهم من كلامها شيء من الريبة ،كما أن في كلامها دلالة على كمال العقل والحياء والعفة كما لايخني .

وقد اختلف فى الأب من هو؟ فقيل هو شعيب عليه السلام وهو بعيد كل البعد ، لأن شعيبا كان قبل موسى بزمن طويل بدليل قوله تعالى لقومه : « وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمُ مُ بِبَعِيدٍ » وقد كان هلاك قوم لوط فى عصر الحليل عليه السلام كما نص

على ذلك الكتاب الحكريم ، وكان بين إبراهيم وموسى ما يزيد على أربعائة سنة ، وفي كتب اليهود أن اسمه يثرو ؛ وفي التوراة في الفصل الثاني من السفر الثاني مانضه :

ولما سمع بهذا الخبر (خبر قتل القبطى ) طلب أن يقتل موسى فهرب من بين يديه وذهب إلى مدين وجلس على بئر ماء ، وكان لكاهن مدين سبع بنات فجاءت وأدلت الدلاء وملأت الأحواض لستى غنم أبيهن ، طما جاء الرعاة طردوهن ، فقام موسى فأغاثهن وستى غنمهن، فلما جنن إلى رحوائيل أبيهن قال : ما بالمكن أمر عنن المجىء اليوم ؟ الحجىء اليوم كالحجىء الرحوائيل كالحجىء اليوم كالحجىء اليوم كالحجىء اليوم كالحجىء اليوم كالحجىء اليوم كالحجاء الرحوائيل كالحجوى كالحجم كالحجوى كالحجوى كالحجوى كالحجوى كالمحجود كالحجوى كالحجو

وفى الفصل الثالث : وكان موسى يرعى غنم يثرو حميه كاهن مدين .

ولما قدمت هذه المرأة إلى موسى أجابها تبركا بالشيخ لاطمعا في الأجر .

(فلما جاءه وقصعليه القصص فال لاتخف نجوت من القوم الظالمين) أى فلما جاء موسى هذا الشيخ وحدثه حديثه مع فرعون وآله فى كفرهم وطغياتهم و إذلالهم للعباد وتآمرهم على قتله وهر به منهم بعد الذى علمه \_ قال له : لانخف من حولهم وطوّ لهم، إنك قد نجوت مر صطوة عولاً الظلمة ، إذ الاسلطان لهم علينا ، ولسنا فى دائرة ملكهم .

ولما أمنه وطمأنه على نفسه دار الحديث وكان ذا شجون .

(قالت إحداهما يا أبت استأجره ، إن خير من استأجرت القوى الأمين ) أى قالت واحدة من بناته : استأجر موسى ليرعى عليك ما شيتك ، فإن خير من تستأجره للرعى القوى على حفظ الماشية والقيام عليها فى إصلاحها وصلاحها ، الأمين : الذى لاتخاف خيانته في تأتمنه عليه منها .

ولا يخنى أن مقالها من جوامع الكلم والحكمة البالغة ، لأنه متى اجتمعت هاتان الصفتان : الأمانة والكفاية فى القائم بأداء أمر من الأمور تكلل عمله بالظفر وكفل له أسباب النجح .

وعنْ ابن مسعود رضى الله عنه : أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب ، وصاحب يوسف في قوله : ﴿ لا عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا » وأبو بكر في عمر .

.. ولما أعلمت البنت الشيخ بذلك .

وقال إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنى هاتين على أن تأجرنى عمانى حجج فإن أنمت عشرا فن عندك ، وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين) أى قال أو المرأتين اللتين سقى لهما موسى : إلى أريد أن أزوجك إحدى ابنتى الحاضرتين أمامك ، فانظر من يقع اختيارك عليها منهما ، على أن تكون أجيرا لى ثمانى سنوات ترعى لى فيها غنمى فإن أتممت الثمانى السنين التى شرطتها عليك فيماتها عشرا فإحسان من عندك ، وما أحب أن أشاقك بمناقشة أو مراعاة أوقات ولا إتمام عشر ولا غير ذلك ، و إنك ستجدنى إن شاء الله ممن تحسن صحبتهم و يوفون ما تريد من خير لك ولنا .

وقى هذا دليل على مشروعية عرض ولى المرأة لها على الرجل ، فقد عرض عمر ابن الخطاب ابنته جفصة على أبى بكر وعثمان ، وعرضت الموهو بة نفسها على النبى صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر «لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر» ، الحديث أخرجه البخارى .

فأجابه موسى :

(قال ذلك بيني وبينك) أي قال ما شرطت على فلك ، وما شرطت من تزوج إحداهما فلي والأمر على ذلك لا يخرج كلانا عنه ، لا أنا عما شرطت على ولا أنت عما شرطت على نفسك

تمم فسر هذا بقوله :

(أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على )أى أى المدتين قضيت ، الثمانى الحجج أو العشر وفرغت منها فوفيتكها برعى غندك وماشيتك فلبس لك أن تطالبنى بأكثر منها .

روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أى الأجلين قضى موسى قال : أوفاهما وأبرهما » رواه الحطيب في تاريخه .

ثم جعل الله شهيدا على صدق ما يقول كل منهما فقال:

( والله على ما نقول وكيل ) أى والله شهيد على ما أوجب كل سهما على نفسه لصاحبه .

فَلْمَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكْمُ الْإِنَى آنَسَتُ نَارًا لَعَلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذَوَةٍ قَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكْمُ الْإِنَى آنَسْتُ نَارًا لَعَلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذَوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّ كُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِى مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ اللَّهُ رَبُ اللَّهُ عَمِنِ فِي الْبُقْمَةِ الْلَهَ الرَّكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إِلَى أَنَا اللهُ رَبُ اللهُ مَن المَّالَمِينَ (٣٠) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَوْ كَأَنْهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا اللهُ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَوْ كَأَنْهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا اللهُ مُن الْآمِنِينَ (٣٠) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَوْ كَأَنْهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ مُن الْآمِنِينَ (٣٠) أَسْلُكُ يَمَكُنُ عَلَى فِرْ عَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمُ مَا اللهُ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْ عَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمُ مَا الرَّهْ فِي فَذَا فِكَ بُرْهَا اللهِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْ عَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمُ مَا اللَّهُ مِن فَذَا فِكَ بُرْهَا اللهِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْ عَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمُ مَا اللَّهُ مِن وَمَلَئِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمُ مَا اللَّهُ مِن وَمَلَئِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمُهُ اللّهِ اللّهُ مِن وَمَلَئِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ وَمَلَئِهِ إِنْ أَنْ وَمَلَئِهِ إِلَيْهُمْ كَانُوا قَوْمُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ فَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّ

# شرح المفردات

قضى الأجل: أى أنم المدة المضروبة بينهما ، آنس: أى أبصر إبصارا بينا لاشبهة فيه ، جذوة : أى عود غليظ فى رأسه نار ، تصطلون : أى بستدفئون ، والبقعة : القطعة من الأرض على غير هيئة التى بجانبها ، والجان : الجلية الصغيرة التى توجد فى كثير من الدور ولا تؤذى ، ولم يعقب : أى ولم يرجع ، اسبلك يدك به أى أدخلها ، والجيب : الفتحة في القميص ونحوه من حيث يُحُرَّج الرأس ، سوء : أي عيب ، والرهب : المخافة .

## المعنى الجملي

بعد أن قضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما عزم على الرحيل إلى مصر لزيارة أهله وذوى قرابته ، ومما جرأه على ذلك طول مدة الجناية وظنه أنه قد نسى أس، وكأنه أصبح فى خبركان .

#### الإيضاح

(فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله أمكثوا إلى آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) أى فلما وفى موسى صاحبه الأجل الذى انفق عليه مع حيه تحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره وسلك بهم الطريق فى ليلة مَطرة وظلمة باردة ونزل منزلا فيما كما أورى زنده لايضىء شيئا، فعجب لذلك، و بينا هو كذلك رأى نارا تضىء عن بعد فقال لأهله انتظروا قليلا، إلى أبصرت نارا لعلى آتيكم منها بخبرالطريق وكانوا قد ضلوا عنه ، أو آتيكم بقطعة من الحطب فيها نار لتستدفئوا بها من البرد وكان الوقت شتاء

( فلما أتاها نودى من شاطئ الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إلى أنا الله رب العالمين ) أى فلما جاء إلى النار التى أبصرها من جانب الطور غاداه ربّه من جانب الوادى الأيمن : أى عن يمين موسى فى البقعة المباركة من خاحية الشجرة : يا موسى إلى أنا الله ربك ورب العالمين جميعا .

وقد خلق الله فيه علما يقينيا بأن التكليم هو الله تعالى ، وأن ذلك الكلام كلامه ، وقد جُعَلت الشجرة مباركة ، لأنه تعالى كلم دوسي هناك و سنه نبيا . ثم أمر. الله أن يلقي عصاه لديه آية بقوله :

( وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولّى مدبرا ولم يعقب ) أى ونودى بأن ألق عصاك فألقاها فصارت حية تسعى ، فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها جان من الحيات ، لسرعة عدوها وخفة حركتها ــ ولّى هار با منها ولم يرجع .

ثم نودی بما یهدی روعه :

(یا موسی أقبل ولا تخف إنك من الآمنین) أی یا موسی أقبل إلى ولا تخف ما تهرب منه ، فإنك آمن من أن ینالك سوء ، إنما هی عصاك أردنا أن نریك فیها آیة كبری ، لتكون عونك لدی الطاغیة الجبار فرعون ملك مصر .

ثم أراه آية أخرى زيادة فى طمأنينته وأمره بقوله :

( اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ) أى أدخل يدك فى جيب قميصك تخرج ولها شعاع يضىء من غير عيب ولا برص .

ولما اعترى موسى الخوف من العصا تارة، ومن الدهشة بشماع يده مرة أخرى ، أمره ربه أن يضع يده على صدره ليزول ما به من الخوف فقال :

( واضم إليك جناحك من الرهب) أى وضع يدك على صدرك يذهب مابك من خوف ، كما يشاهد من حال الطائر ، إذا خاف نشر جناحيه ، و إذا أمن واطمأن ضمهما إليه ، وكان موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون و إما من الثعبان .

قال ابن عباس : كل خائف إذا وضع يده على صدره زال خوفه .

ثم ذكر فذلكة لما تقدم بقوله :

( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) أى فما تقدم من جعل العصا حية تسعى وخروج اليد بيضاء من غير سوء بعد وضع اليد فى الجيب دليلان وانحان على قدرة ربك وصحة نبوة من جريا على يديه ، أرسلناهما إلى فرعون وقومه.

ثم ذكر العلة فى إظهار الآيات لهم بقوله :

( إنهم كانوا قوما فاسقين ) أي إنهم قوم خارجون عن طاعة الله ، مخالفون

لأمره ، منكرون لكل دين جاء به الرسل ، فكانوا جديرين بأن نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين الباهرتين .

قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّى أَخَافُ أَنْ هَارُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُكَمَّا سَلُطَانًا فَلاَ يُكَدِّ بُونِ (٤٣) قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجُعْلُ لَكُمَا سُلُطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْ كُمَا بِآ يَاتِنَا أَنْتُما وَمنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مُوسَى بِآ يَاتِنَا أَنْتُما وَمنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَ هُمُ مُوسَى بِآ يَاتِنَا أَنْتُما وَمنِ اللَّهَ سِحْرَ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي مُوسَى بِآ يَاتِنَا اللَّوَالِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَى رَبِّى أَعْلَمُ بِمَنْ جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِيحُ الظَّا لِمُونَ (٣٧) .

#### شرح المفردات

الرده: العون ، يقال ردأته على عدوه: أى أعنته عليه ، قال الشاعر:

ألم تر أن أصرم كان ردّنى وخير الناس فى قُلِ ومال
يصدقنى: أى يوضح ما قلته ويقيم عليه الأدلة و يجادل المشركين ، والعضد:
ما بين المرفق إلى الكتف ، والمراد بشد العضد: التقوية والإعانة . قال طَرَفة:

بنى لُبَيْنَى لستيمُ بيد إلا يدًا ليست لها عَضُدُ

والسلطان: التسلط والغلبة ، مفترى : أى مختلق ، عاقبة الدار : أى العاقبة المحمودة فى الدار الدنيا التى تفضى إلى الجنة .

#### المعنى الجملي

اعلم أنه لما قال سبحانه لموسى فذانك برهانان من ربك علم أنه سيذهب بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه ـ حينئذ طلب منه أن يؤتيه ما يقوسي به قلبه ويزيل

خوفه من فرعون ، لأنه إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وهر با من سطوته ، فيرسل معه أخاه لهرون وزيرا فأجابه إلى ما طلب ، وأرسله هو وهرون إلى فرعون وملئه ومعهما المعجزات الباهرة ، والأدلة الساطعة ، فلما عاينوا ذلك وأيقنوا صدقه لجئوا إلى العناد والمكابرة فقالوا ما هذا إلا سحر مفتمل ، وما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين ، فقال لهم موسى : ربى أعلم بالمهتدى منا ومنكم وسيفصل بينى و بينكم و يجمل النصر والتأييد للصالحين من عباده .

### الإيضاح

(قال رب إلى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخى لهرون هو أفصح مني السانا فأرسله معى ردءا يصدقنى إلى أخاف أن يكذبون ) أى قال يارب إلى قتلت من قوم فرعون نفسا فأخاف إن أتيتهم ولم أين عن نفسى بحجة أن يقتلونى ، لأن ما فى لسانى من عقدة يحول بينى و بين ما أريد من الكلام ، وأخى هرون هو أفصح منى لسانا وأحسن بيانا ، فأرسله معى عونا يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ، و يجيب عن الشبهات ، و يجادل هؤلاء الجاحدين المعاندين ، و إلى أخاف أن يكذبونى ولسانى لا يطاوعنى حين الحجاجة .

فأجابه سبحانه إلى ما طلب .

( قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ) أى سنقو يك ونعينك بأخيك ونجعل لكما تسلطا عظيما وغلبة على عدوكما ، فلا يصلون إليكما بوسيلة من وسائل الغلّب .

( بَآيَاتِنَا أَنْمَا وَمِنَ اتْبَعَكُمَا الفَالْبُونَ ) أَى أُنْمَا وَمِنَ تَبْعَكُمَا الْغَالْبُونَ بِحججنا وسلطاننا الذي نجمله لكما .

وفى هـذا دليل على أن فرعون لم يصل إلى السحرة بشىء مما هددهم به لأنهم من أكبر الأتباع الباذلين أنفسهم فى سبيل الله . ثم أبان ما صدر من فرعون عقب مجىء موسى إليه فقال :

(فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ماهذا إلاسحر مفترى وما سممنا بهذا في آبائنا الأولين ) أى فحين جاء موسى بالحجج البالغة الدالة على صدق رسالته \_ فرعونَ وملأه، قالوا ماهذا إلا سحر افتريته من عندك وانتحلته كذبا و بهتانا ، وما سممنا بهذا الذي تدعونا إليه من عبادة إله واحد في أسلافنا وآبائنا الذين مضوا من قبلنا .

وهذا تحكيم لعادة التقليد التى أضلت كثيرا من الناس ، على أنهم قد كذبوا وافتروا فإنهم سمعوا بذلك فى عهد يوسف عليه السلام (وما بالعهد من قِدَم) فقد قال لهم الذى آمن : « يَا قَوْم إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْم ِ الْاحْزَ ابِ \_ إلى أن قال \_ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ » .

ولما كذبوه كفرا وعنادا وهم الكاذبون رد عليهم بما أشار إليه بقوله:

( وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار ) أى وقال موسى بجيبا فرعون وملأه : ربى أعلم بالمحق منايا فرعون من المبطل ، ومن الذى جاء بالحق الذى يوصل إلى سبيل الرشاد ، ومر الذى له العقبى المحمودة في الدار الآخرة ؟ .

وفى هذا الأسلوب من أدب الخطاب فى الحجاج والمناظرة ما لا يخفى ، فهو لم يؤكد أن خصمه فى ضلال كما لم ينسبه إلى نفسه بل ردده بينهما وهو يعلم أنه لأيهما ، وعلى هذا النحو جاء الخطاب من النبى صلى الله عليه وسلم للمشركين بقوله : « وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فى ضَلاَلٍ مُبينٍ » .

ثم علل هذا بأن سنة الله قد جرت بأن المخذول هو الكاذب فقال:

( إنه لايفلح الظالمون ) أى إنه لاينجح الكافرون ولا يدركون طَلِبَتهم ، وفي هذا إيماء إلى أنهم لايظفرون بالفوز والنجاة ، بل يحصلون على ضد ذلك ، وهذا غاية الزجر والتهديد لكفهم عن العناد .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا اللَّهُ مَاعَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهُ عَيْرِى فَأَوْقِدْ لِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُوسَى وَإِنَّى مَا اللَّهُ مِنَ الْحَلَّةِ بِينَ (٣٨) وَاسْتَكُبْرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لِكَافَةً مِنَ الْحَاذِبِينَ (٣٨) وَاسْتَكُبْرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجِمُونَ (٣٩) فَأَخَذْ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْ نَاهُمْ فِي الْمَعِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجِمُونَ (٣٩) فَأَخَذْ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْ نَاهُمْ فِي الْمَعِ الْمَعْقُولَ إِلَى النَّارِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَعْدَ يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ (٤١) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَمْنَةً وَيَوْمَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ (٤١) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَمْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْلَقْرُونَ (٤١) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ مِنْ بَعْدِ الْقَيَامَةِ هُمْ مِنَ الْلَقْرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ اللَّنَّاسِ وَهُ لَكَنَا مُوسَى الْكَوْنَ الْأُولَى بَصَائِرَ اللَّيْنَاسِ وَهُ لِي مَا الْقَيْدُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ اللَّيْنَاسِ وَهُ لِي مَا الْقَيَامَةُ مُنْ فِي وَرَحْمَةً لَمَا اللَّهُ مُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ اللَّنَّاسِ وَهُ لَا يَنْ مُونَى وَرَحْمَةً لَمَلَّهُمْ فَى وَرَحْمَةً لَمَلَّهُمْ فَى وَرَحْمَةً لَمَلَّهُمْ أَعْلَى بَعَلَى النَّاسِ وَهُ لَا اللَّهُ مُونَ (٤٤) .

## شرح المفردات

هامان: وزير فرعون ، صرحا: أى قصرا عاليا ، أطلع: أى أصعد وأرتقى ، فنبذ ، م أي أصد وأرتقى ، فنبذ ، م أي طرحناهم ، أي أي واحدهم إمام، وهومن يقتدى به فى الدين أو فى الدنيا، يدعون إلى النار: أى إلى ما يوجبها من الكفر والمعاصى ، لعنة: أى طردا من للرحة ، من المقبوحين: أى المخزيين ، يقال قبحه الله: أى نحاه من كل خير ، وقبيحت بمعنى ، قال الشاعى :

ألا قبيحَ الله البراجم كلها وقبّح يَرْ بوعا وقبّح دَارِمَا الكتاب: هو التوراة ، القرون الأولى : هم قوم نوح وهود وصالح ، بصائر : واحدها بصيرة ، وهي نور القلب للتمييز بين الحق والباطل .

#### المعنى الجملي

بعد أن رغب موسى فرعون وقومه فى التوحيد والنظر فى الكون تارة ورهبهم من عذاب الله وشديد نكاله تارة أخرى \_ أجابه فرعون بتلك المقالة التى تدل على الجهل المطبق ونقصان العقل ، وأنه بلغ غاية لاحد لها فى الإنكار وأنه لامطمع فى إيمانه ، لعتوه وطغيانه واستكباره فى الأرض حتى قال ما قال ، ومن ثم كانت عاقبته فى الدنيا الهلاك بالغرق هو وجنوده واللعن من الله والناس، وفى الآخرة الطرد من رحمة الله .

ثم أخبر سبحانه أنه آتى موسى التوراة وجعلها نورا للناس يهتدون بها وتكون لهم تذكرة من عقاب الله وشديد عذابه .

## الإيضاح

( وقال فرعون يأيها الملأ ماعامت لكم من إله غيرى ) أى قال يأيها القوم ما عامت لكم من إله غيرى ) أى قال يأيها القوم ما عامت لكم فى أى زمن إلها غيرى كما يدعى موسى ، والأمر محتمل أن يكون وسأحقق ذلك لكم ، وهذا كلام ظاهره الإنصاف ليتوصل بذلك إلى قبولهم ما يقول لهم بعد ذلك فى شأن الإله وتسليمهم إياه ، اعتمادا على ما رأوا من عظيم نَصَفَته فى القول .

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«كَلْمَتَانَ قَالْهُمَا فَرَعُونَ ( مَا عَلَمَتَ لَكُمْ مِنْ إِلّهُ غَيْرِي ) وقوله: «أَنَا رَبُّكُمُ الْأُعْلَى»
كان بينهما أر بعون عاما ، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » .

وخلاصة مقاله — لاعلم لى برب غيرى فتعبدوه وتصدقوا قول موسى فيها جاءكم به من أن لكم وله ر با غيرى ومعبودا سواى .

ونحو الآية قوله: « تَخْشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى » وقوله: « لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلْمًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ المَسْجُونِينَ ». قال الرازى: ليس مراده من ادعاء الألوهية أنه خالق السموات والأرض والبحار والجبل وخالق الناس ، فإن العلم بامتناع ذلك واضح لكل ذى عقل ، بل مراده بذلك وجوب عبادته ، فهو ينفى وجود الإله و يقول : لاتكليف على الناس إلا أن يطيعوا مليكهم و ينقادوا لأمره اه بتصرف .

ثم خاطب وزیره آمرا له علی سبیل التهکم أمام موسی ، لیشکک قومه فی صدق مقالته .

( فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى ) أى فاصنع لى آجرًا واجعل لى منه قصرا شامخا و بناء عاليا أصعد وأرتقى إلى إله موسى الذى يعبده فى السهاء ، ويدعى أنه يؤيده وينصره وهو الذى أرسله إلينا .

و بمعنى الآية قوله: «وَقَالَ فِرْ عَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَوَ اتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنَّهُ كَا ذِبًا » .

ثم زاد قومَه شكا في صدقه بقوله:

( و إنى لأظنه من الكاذبين ) أى و إنى لأظنه كاذبا فيما يدعى من أن له معبودا في السهاء ينصره و يؤيده وأنه هو الذى أرسله .

ثم ذكر سبحانه ما هوكالسبب في العناد والجحود فقال:

(واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون) أى ورأى هو وجنوده كل من سواهم فى أرض مصر حقيرا، عتوًّا منهم على ربهم، وحسبوا أنهم بعد مماتهم لايبعثون ولا يثابون ولا يعاقبون، ومن ثم ركبوا أهواءهم ولم يعلموا أن الله لهم بالمرصاد، وأنه مجازيهم على خبيث أعمالهم وسيئ أقوالهم.

ثم أخبر بما نالهم من عقاب الدنيا بعد أن توعدهم بعقاب الآخرة فقال :

( فَأَخَذَنَاهُ وَجِنُودُهُ فَنَبَذَنَاهُمْ فَى البِّمْ ) أَى فَجَمَعْنَا فَرَعُونَ وَجِنُودُهُ مِنَ القبط فألقيناهم جميعًا في البحر . وفى هذا ما لايخفى من الدلالة على عظم شأن الخالق وكبريائه وسلطانه وشديد احتقاره لفرعون وقومه واستقلاله لهم و إن كانوا عددا كبيرا وجما غفيرا ، فما مثلهم إلا مثل حصيات صغار تذفها الرامى من يده فى البحر .

ثم أمر رسوله صلى الله عليــه وسلم وقومه بالنظر والاعتبار والتأمل فى العواقب ليعلموا أن هذه سنة الله فى كل مكذب برسله فقال :

(فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) أى فانظر أيها المعتبر بالآيات ، كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وكفروا بربهم وردوا على رسوله نصيحته \_ ألم نهلكهم ونورت ديارهم وأموالهم أولياءنا ونخوتهم ما كان لهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كبير بعد أن كانوا مستضعفين، تُقتَّل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم ، و إنّا بك و بمن آمن بك فاعلون ، فمخولوك و إياهم ديار من كذبك وردَّ عليك ما أتيتهم به من الحق ، وأموالهم بعد أن تستأصلوهم قتلا بالسيف \_ سنة الله فى الذين خلوا من قبل .

ثم ذكر ما يوجب سوء عاقبتهم وعذابهم في الناو فقال :

( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) أى وجعلنا فرعون وقومه أئمة يقتدى بهم أهل العتو والكفر بالله ، فهم يحثون على فعل الشرور والمعاصى ، وتدسية النفوس؛ بالفسوق والآثام التى تلتى بفاعلها فى النار .

وما كفاهم أن يكونوا ضالين كافرين بالله ورسوله ، بل دأبوا على إضلال سواهم وتحسين العصيان لهم ، و بذا قد ارتكبوا جريمتين ، فباءوا بجزاءين : جزاء الضلال وجزاء الإضلال ، وقد جاء فى الحديث : « من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

ثم ذكر أنه لانصير ولا شفيع في ذلك اليوم فقال :

( ويوم القيامة لاينصرون ) أي ويوم القيامة لايجدون نصيرا يدفع عنهم عذاب

الله إذا حاق بهم ، وقد كانوا في الدنيا يتناصرون ، فكان لهم مطبع في النصرة يومئذ على حسب ما يعرفون . . .

ثم ذكر ما هوكالفذاكة لما تقدم و بين سوء حالهم فى الدارين فقال:
( وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة هم من المقبوحين) أى وألزمنا فرعون وقومه فى هذه الدنيا خزيا وغضبا منا عليهم ومن ثم قضينا عليهم بالهلاك والبوار وسوء الأحدوثة ، ونحن مُتْبِعُوهم لعنة أخرى يوم القيامة ، فحزوهم الخزى الدائم ومهينوهم الهوان اللازم الذى لافكاك عنه .

ثم بين سبحانه الحاجة التي دعت إلى إرسال موسى ليكون كالتوطئة لبيان الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال:

(ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون) أى ولقد أنزلنا على موسى التوراة وفصلنا فيها الأحكام التى فيها سعادة البشر فى دنياهم وآخرتهم من بعد ما أهلكنا الأم التى من قبلهم كقوم نوح وهود وصالح ، ودرست معالم الشرائع وطمست آثارها واختل نظم العالم وفشا بينهم الشر ورفع الخير . فاحتاج الناس إلى تشريع جديد يصلح ما فسد من عقائدهم وأفعالهم ، بتقرير أصول فى ذلك النشريع تبقى على وجه الدهم، وترتيب فروع تتبدل بتبدل العصور واختلاف أحوال افتاس ، وفيها التذكير بأحوال الأمم الخالية ليكون فى ذلك عبرة للناس ، ونور لقاو بهم ، تبصر به الحقائق وتميز بين المحق والباطل ، بعد أن كانوا فى عماية عن الفهم والإدراك ، وتهديدهم إلى ما يوصلهم الى القرب من ربهم ونيل رضوانه ومغفرته ورحمته ، ليتذكروا نعم الله عليهم فيشكروه عليها ولا يكفروا بها .

قال أبو سعيد الخدرى: قال النبى صلى الله عليه وسلم: « ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السياء ولامن الأرض منذ أنزل الله التوراة

على موسى غير القرية التى مسخت قردة ، ألم تر إلى قوله تعالى : « وَلَقَدْ آ تَمِنْنَا مُوسَى الْـكَتِنَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَـكُنْنَا القُرْمُونَ الْأُولَى » .

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرْ بِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَفْرُ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَكُنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ مَنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَكُنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ مُوسِلِينَ (٤٤) وَلَ كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنَاهُمُ مِنْ نَذِيرِ مِن قَبْلِكِ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ (٤٦) وَلَو لاَ أَنْ تُصِيبَهُمْ مَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَرُونَ (٤٦) وَلَو لاَ أَنْ تُصِيبَهُمْ مَنْ نَذِيرِ مِن قَبْلِكِ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ (٢٦) وَلَو لاَ أَنْ تُصِيبَهُمْ مَنْ فَذِيرِ مِن قَبْلِكِ لَمَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ (٢٦) وَلَو لاَ أَنْ تَصِيبَهُمْ مَنْ اللّهُ وَلَوْلَ رَبّنَا لَو لاَ أَنْ اللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ مَا لَوْلاً أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَوْلًا وَلَيْنَا وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَوْلاً أَنْ اللّهُ وَلَوْلًا وَلَا اللّهُ وَمُنْ أَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ مُنْ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### شرح المفردات

الغربى : هو الجبل الغربى الذى وقع فيه الميقات وأعطى الله فيه ألواح التوراة لموسى ، قضينا : أى عهدنا إليه وكلفناه أمرنا ونهينا ، الأمر : أى أمر الرسالة ، الشاهدين : أى الحاضرين ، فتطاول عليهم العمر : أى بعُد الأمد، ونحوه : « فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ كُلُوبُهُمْ » ثاويا : أى مقيا . قال العجّاج :

\* فبات حيث يدخل الثّوِيُّ \* أى الضيف المقيم ، أهل مدين : أى قوم شعيب عليه السلام ، مصيبة : أى عذاب الدنيا والآخرة ، ولولا الثانية بمعنى هلا وتفيد تمنى حصول مابعدها والحث عليه .

### المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه فيما سلف أنه أرسل موسى بعد أن أهلك القرون الأولى ودرست الشرائع واحتيج إلى نبي يرشد الناس إلى ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم

أردف ذلك ببيان الحاجة إلى إرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لمثل تلك الدواعى التى دعت إلى إرسال موسى عليه السلام ، لئلا يكون للناس على الله حجة بسد الرسل ، ولأن رحمته اقتضت ألا يعذب أحدا إلا إذا أرسل رسولا ، و يتضمن ذلك كون القرآن وحيا من عند الله ، لأن ما فصل فيه من الأحوال لايتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم بمن شاهدها ، وقد انتنى كلاهما فتبين أنه بوحى من علام الغيوب .

## الإيضاح

(وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين) أي وما كنت جانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت حاضرا بجانب الجبل الغربي الذي وقع فيه الميقات وأعطى الله فيه ألواح التوراة لموسى حين عهدنا إليه أمر النبوة ، وما كنت من جملة السبعين الذين اختيروا لسماع تفاصيل ذلك الأمر الذي أوحينا به إلى موسى حتى تخبر به كله على الوجه الذي أتيناك به في هذه الأساليب المعجزة .

وخلاصة ذلك - إن إخبارك بالغيوب الماضية التي لم تشهدها وقد قصصتها كأنك سامع راء لها وأنت أمي لاتقرأ ولا تكتب ، وقد نشأت بين قوم أميين لايعرفون شيئا من ذلك \_ لهو من أعظم البراهين على نبوتك ، وإن إخبارك بذلك إنما هو بوحى من الله كما قال: « أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى » .

( ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ) أى ولكنا أنشأنا من عهد موسى إلى عهدك قرونا كثيرة فتطاول عليهم العمر إلى أن وجد القرن الذى أنت فيه فدرَسَتِ العلوم فوجب إرسالك إليهم ، فأرسلناك وعرفناك أحوال الأنبياء وأحوال موسى وأرسلناك عما فيه سعادة البشر .

والخلاصة - إنك ما كنت شاهدا موسى وما جرى له ولكنا أوحيناه إليك، وفي هذا تنبيه إلى المعجزة كأنه قال: إن في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعلّم من أهله ـ لدلالة ظاهرة على نبوتك .

ثم ذكر ما هو كالدليل على ذلك فقال :

(أ) ( وما كنت ثاويا فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ) أى وماكنت مقيماً بين أهل مدين تتلقف القصة بمن شاهدها ، وتقرؤها عليهم بطريق التعلم منهم كما يقرأ المتعلم على معلمه ، فتُمُهَمَّمَ أخبار موسى بهذا الطريق ونحوه .

( وَلَكُمْنَاكُمُنَا مُرَسَلِينَ ) لك موحينَ إليكُ تلك الآيات ونظائرها ، ولولا ذلك ما علمتها وما أخبرتهم بها .

(٢) ( وماكنت بجانب الطور إذ نادينا ) أى وماكنت بجانب الطور ليلة المناجاة وتكليم الله موسى حتى تحدِّث أخبارها وتفصل أحوالها حديث الخبير العليم ببواطن أمورها وظواهرها .

( ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بتلك الأخبار و بغيرها مما فيه صلاح البشر وسعادتهم فى معاشهم ومعادهم ، لتنذر قوما لم يأتهم قبلك نذير ، وتحدرهم بأس الله وشديد عقابه على إشراكهم به وعبادتهم الأوثان والأنداد ، لعلهم يرجعون عن غيهم و يتذكرون عظيم خطئهم وكبير جُرْمهم فينيبوا إلى ربهم و يقروا بوحدانيته و يفردوه بالعبادة دون سواه من الآلهة .

ثم ذكر الحكمة فى إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ، وأن فى ذلك قطعا لمعذرتهم حتى إذا جاءهم بأسنا لم يجدوا حجة فقال :

( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ) أى ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلناك إليهم حين يحل بهم بأسنا ويأتيهم عذابنا على كفرهم بربهم واجتراحهم للمعاصى قبل أن ترسلك إليهم : ربنا هلا أرسات إلينا رسولا قبل أن يَحُل بنا سخطك و بنزل بنا عذابك ، فنتمع أدلتك وآى كتابك التى تنزلها عليه ونكون من المؤمنين بألوهيتك المصدقين برسولك \_ لعاجلناهم العقوبة على شركهم ، لكنا بعثناك إليهم نذيرا ببأسنا

كَمَّا هُوَ سَنَتُنَا فِي أَمْنَالُهُمَ كَهُ جَاءً فِي الآيةِ السَكَرَ بِمَةَ ؛ ﴿ لِيَّلَاَّ يَكُونَ لِلنَّمَاسِ عَلَى اللهِ الْحَجَةُ أَبَعْدَ الرَّسُلُ ﴾ .

والخلاصة — إنا أزحنا العذر ، وأكننا البيان فبعثناك أيها الرسول إليهم ، وقد حكمنا بأنا لانعاقب عبدا إلا بعد إكمال البيان والحجة و بعثة الرسل .

فَلَمَّا جَاءَ هُمُّ الْحُقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لُولاً أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَا لِنَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى مُنِ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَ اَن اَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (٤٨) قُلُ فَأْنُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُو أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَّبِهُ ثُولًا فَاللهِ عَنْدِ اللهِ هُو أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَّبِهُ ثُولًا إِنَّا لَكَ كَافِرُونَ (٤٨) قُلُ فَأَنُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُو أَهْدَى مِنْ أَهْدَى مِنْ أَهْدَى مِنْ أَهُو اَهُمُ أَنْهُ وَاءَهُمُ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنَ اللهَ لَا يَهْدِى الْقُومُ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنَ اللهَ لَا يَهْدِى الْقُومُ الْقَوْلُ لَمَا لَهُمُ الْقُولُ لَهَا لَهُ مَنْ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقُومُ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنَ اللهَ لَا يَهُدُى مَنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقُومُ مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ لَا يَهْدِى الْقُومُ الْقَوْلُ لَمَا لَهُمُ مُ الْقُولُ لَمَا لَهُمْ يَتَذَا كُرُونَ (١٥) .

### شرح المفردات

الحق: أى الأمر الحق وهو القرآن ، سحران : أى ما أوتيه موسى وما أوتيه محمد ، تظاهرا : أى تعاونا ونناصرا ، فإن لم يستجيبوا لك : أى فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به ، والتوصيل : ضم قطع الحبل بعصها إلى بعض فال شاعرهم : فقل لبنى مروان ما بال ذمتى بحبل ضعيف ما يزال يُوصَّل والمراد به هنا إنزال القرآن منجما مفرقا يتصل بعضه ببعض .

### المعنى الجملي

بعد أن بين فيما سدف أنه إنما أرسل رسوله قطعا لمعذرتهم حتى لايقولوا حين نزول بأسنا بهم : هلا أرسات إلينا رسولا فنتبعه ــ أردفه ببيان أنه حين مجيء

الرسول و إنزال القرآن عليه جحدوا به وكذبوا رسالته ولم يعتدوا بكتابه وطلبوا مجى. معجزات كمعجزات موسى من مجىء التوراة جملة وقلب العصا و إخراج اليد بيضاء من غير سوء ، وقد كفر المعاندون من قبلهم بما جاء به موسى من المعجزات وقالوا : ماهى إلا سحر مفترى وماهى إلا أساطير الأولين و إن موسى ومحمدا ساحران تعاونا على الخداع والتضليل ، و إنا لكافرون بكل منهما .

ثم أمر رسوله أن يقول لهم : إن استطعتم أن تأتوا بكتاب خير من كتابيهما موصل إلى الحق هاد إلى سبيل الرشد فافعلوا ، فإن لم تستطيعوا ذلك فأنتم متبعون الهوى ، سالكون سبيل الضلال ، ولا أضل ممن يسلك هذه السبيل .

ثم ذكر أنه ما أرسل الـكتاب منجما على هذا النهج إلا ليكون فيــه عبرة وذكرى لهم بين آن وآخر لعلهم يرتدعون عن غيهم ويثو بون إلى رشدهم .

#### الإيضاح

( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى ) أى فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الذين لم يأتهم نذير من قبله ـ بالكتاب الكريم قالوا تمرداً وعناداً وتمادياً فى الغى والضلال: هلا أوتى مشل ما أوتى موسى من المحزات كقلب العصا حية واليد البيضاء ونظليل الغام إلى نحو أولئك .

ثم ذكر أن هذه شِنْشِنة المعاندين في كل زمان ، لا ير يدون بما يقولون إظهار الحق بل يقصدون التهادى والإنكار ، ألا ترى أن من أرسل إليهم موسى قالوا مثل هذه المقالة كما أشار إلى ذلك بقوله :

( أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل؟ ) أى إن المعاندين الذين مذهبهم كذهبكم وهم الكفار الذين كانوا فى زمن موسى كفروا بما جاء به موسى ، فأنتم متبعون نهجهم وسالكون سبيلهم .

ثم بين طريق كفرهم به فقال :

(فالوا سحران تظاهما وقالوا إنا بكل كافرون) أىقالوا إن موسى ومحمدا ساحران

تعاونا على الدَّجُل والتضليل وخداع الشُّذَّج من الجماهير ، ولم يرسلهما ربهما لهداية البشركا زعما ، و إنا الكافرون بكل منهما ولا نؤمن بما جاءا به .

ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحدى قومه بأن يأتوا بكتاب أهدى للبشر وأصلح لحالهم في المعاش والمعاد من التوراد والقرآن فقال :

( قل فَأْتُوا بَكْتَابِ مِن عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين ) أى ائتونى بكتاب من عند الله أصلح لهداية البشر من التوراة والقرآن ، فإن جئتم به فإني لأتركهما وأتبع ما تجيئون به ، إن كنتم صادقين فيا تقولون ، جاديّين فيا تدّعون .

ثم توعدهم إذا هم نكصوا على أعقابهم ولم يلبوا طلبه ولم يأتوا بالكتاب فقال : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ) أى فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به فاعلم أنهم سادرون في غُلُوائهم ، متبعون لأهوائهم ، را كبون لرءوسهم ، حائدون عما يقتضيه الدليل والبرهان .

ثم بين عاقبة من يتبع الهوى فقال:

(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟) أى ومن أضل عن طريق الرشاد وسبيل السداد ممن سار متبعا الهوى بغير بيان من الله وعهد منه بما ينزله على رسله بوحى منه.

وفى هذا من التشنيع عليهم وتقبيح فعلهم ما لايخفى على كل ذى لب. ثم بين سنته تعالى فى خلقه فقال :

( إن الله لايهدى القوم الظالمين ) أى إن الله لايوفق لإصابة الحق واتباع سبيل الرشد ، من خالفوا أمره ، وتر نواطاعته ، وكذبوا رسله، و بدلوا عهده، واتبعوا هوى أنفسهم إيثاراً منهم لطاعة الشيطان على طاعة الرحمن .

ولما أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بين الحكمة في إنزال القرآن منجا فقال: ( ولقد وصننا لهم القول لعلهم يتذكرون ) أى ولقد نزلنا عليهم القرآن متواصلا بعضه إثر بعض على ما نقتضيه الحكمة وترشد إليه المصلحة ، وهى أن يكون أقرب إلى التذكير والتنبيه ، فهم فى كل يوم يطلمون فيه على حكمة جديدة وفائدة زائدة . فيكون ذلك أدعى إلى إيمانهم ورسوخه فى نفوسهم وامتلاء قلوبهم نوراً به .

اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ فِهِ يُؤْمِنُونَ (٢٥) وَإِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ قَانُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الحُق مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٠) وَلَيْنُ مِمَا صَبَرُوا وَ يَدْرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَلَيْنُ فِمَا اللَّهُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ (٤٥) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا وَمِمَّالُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتغِي الجُاهِلِينَ (٥٥) .

# شرح المفردات

مسامین: أی منقادین خاضعین لله ، یدرءوں أی یدفعون ، واللغو: ما حقه أن یلغی و یترك من العبث وسخف القول ، سلام علیكم : أی سلام الم كم نما أنتم فیه ، لا نبتغی الجاهلین أی لائر ید أن نكون من أهل السفه والجهل ، فنجاز یكم علی باطلكم بباطل مثله .

## المعبى الجملي

بعد أن أثبت أن القرآن وحى من عند الله وأنه لايانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه \_ أكد هذا بأن أثبت أن أهل الكتاب آمنوا به حين رأوا الأدلة تتظاهر على صدقه ، وموافقته لما في كتبهم من وصف ، فأُجْدِر بمن لا كتاب لهم من قبله أن يؤمنوا به .

عال سعيد بن جُبَيْر : نزلت هذه الآية في سبعين من المسيسين بعثهم النجاشي

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا عليه قرأ عليهم (يس والقرآن الحكيم) حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا .

#### الإيضاح

( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) أى الدين آمنوا بالتوراة والإنجيل من أهل الكتاب ، ثم أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا بالقرآن ، لأنهم قد وجدوا فى كتبهم البشرك به ، وانطباق الأوصاف عليه .

وَنِعُو الآية قُولُه : ﴿ وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ السَكِتَابِ لَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِللهِ » ، وقوله : « الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْسَكَتَابَ يَتْهُونَ إِلَا » ، وقوله : « الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْسَكَتَابَ يَتْهُونَ إِلَا » ،

(وإذا يُتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين) أى وإذا تلى هذا القرآن عليهم قالوا صدقنا بأنه نزل من عند ربنا حقا ، وقد كنا مصدقين به قبل نزوله ، لأنا وحدنا في كتبنا نعت محمد ونعت كتابه .

وفى هذا إيماء إلى أن إيمانهم به متقادم المهد، فآباؤهم الأولون قرءوا فى الكتب الأولى ذكره، وأبناؤهم من بعدهم فعلوا كما فعلوا من قبل نزوله.

تُم بين جزاءهم على إيمامهم به بعد إيمانهم بما سبقه من الكتب بقوله :

(أولئك يؤتون أجرهم مرتين بمــا صبروا) أي هم يؤتون ثواب بملهم مرتين :

مرة على إيمــانهم بكتابهم ، ومرة على إيمــانهم بالقرآن بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمانين ، فإن تجشم مهل هذه المشاق شديد على النهوس ، فقد يصيبهم من جراء ذلك أذى من قومهم أو من المشركين في اتباعهم مجمدا صلى إلله عليه وسلم .

وَنَجُو الآية قُولُهُ تَمَالَى فَى شَأْنَهُم ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهُ ﴾ وَفَى الله عِنه قال : قال رسول الله صلى المشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ثلاثة يؤتُون أَجْرُهُم مُرتَيْنَ : رَجِلُ مِن أَهِلُ الْكَتَابِ آمِن يَبْنِيهِهُ اللهُ عليه وسلم ﴿ ثلاثة يؤتُون أَجْرُهُم مُرتَيْنَ : رَجِلُ مِن أَهِلُ الْكَتَابِ آمِن يَبْنِيهِ

ثم آمن بى ، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها » وروى أبو أمامة قال : إلى لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال قولا حسنا جميلا وقال فيا قال : « من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ما علينا » .

ثم ذكر من أوصافهم مايؤهلهم للزلفي والقرب من ربهم فقال :

(۱) ( و بدر ون بالحسنة السبئة ) أى وهم يدفعون ما سمعوا مر الأذى والشتم بالصفح والعفو عنه .

(۲) (وممــا رزقناهم ينفقون )أى وينفقون ممــا أعطاهم الله من فضله من المال الحلال النفقات الواجبــة لأهلهم وذوى قرباهم ، ويؤدون الزكاة المفروضة عليهم ، ويساعدون البائسين وذوى الخصاصة المعوزين .

(٣) (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغى الجاهلين) أى وإذا سمعوا مالاينغم في دين ولا دنيا من السب والشتائم وتكذيب الرسول أعرضوا عن قائبيه ولم يخالطوهم، وإذا سفه عليهم سفيه وكلهم بما لاينبغى رده من القول لم يقابلوه بمثله، إذ لايصدر منهم إلا طيب الكلام وقالوا لنا أعمالنا لاتثابون على شيء منها ولا تعاقبون، ولكم أعمالكم لانطالب بشيء منها، فنحن لانشغل أنفسنابالرد عليكم، سلام عليكم سلام متاركة وتوديع، فإنا لاتريد طريق الجاهلين.

وَنَحُو الْآيَة قُولُه تَعَالَى : « وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّفْوِ مَرُّوا كِرَامًا » .

روى محمد بن إسحاق « أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عشرون رجلا أو يزيدون حين بلغهم خبره ، فوجدوه فى المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ، ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة ، فلما فرغوا من مساءلته عما أرادوا دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره

فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام فى نفر من قريش فقالوا لهم : خيّبكم الله من ركب ، بعشكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل ، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه في قال ، ما رأينا ركبا أحمق منكم ، فقالوا لهم : سلام عليكم ، لا نجاهلكم ، لنا ما نحن عليه ، ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا .

#### شرح المفردات

الهداية: تارة يراد بها الدعوة والإرشاد إلى طريق الخير وهي التي أثبتها الله لرسوله في قوله « وَ إِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » وتارة يراد بها هداية التوفيق وشرح الصدر بقدف نور يحيا به القلب كما جاء في قوله: « أو مَنْ كَانَ مَيْتًا وَشُرح الصدر بقدف نور يحيا به القلب كما جاء في قوله: « أو مَنْ كَانَ مَيْتًا وَأَحْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا » وهي بهذا المعنى نفيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، يجبي إليه: أي يجمع إليه ، يقال جبي الماء في الحوض: أي جمعه، والجابية : الحوض العظيم ، والخطف: الانتزاع بسرعة و يراد به هنا الإخراج من البلاد .

## المعنى الجملي

بعد أن أبان فيما ساف أن أهل الـكتاب من اليهود والنصارى آمنوا به وجاءوا إليه زرافات وو ُخدانا من كل فج عميق وجابوا الفيافي وقطعوا البحار للإيمان به ، بعد أن سمعوا أخباره ، وترامت لهم فضائله وشائله ، وقد كان فى هـذا مقنع لقومه أن يؤمنوا به وأن تحدثه نفسه الشريفة بالطمع فى إيمانهم، ودخول الهدى فىقلوبهم والانتفاع بما آتاه الله من العرفان ، فتكون لهم به السعادة فى الدنيا والآخرة ـ أردف ذلك بالآية الأولى تسلية له صلى الله عليه وسلم إذ لم ينجع فى قومه الذين يحبهم و يحرص عليهم أشد الحرص \_ إنذاره و إبلاغه ، فيقبلوا ما جاء به ، بل أصروا على ما هم عليه وقالوا لولا أولى مثل ما أوتى موسى ، فكانوا على عكس قوم هم أجانب عنه آمنوا بما جاء به وقالوا إنه الحق من ربنا .

وقد استفاضت الأخبار بأن إلآية نزلت فى أبى طالب، فقد أخرج عبدبن ُحميد ومسم والترمذى والبيهق فى الدلائل عن أبى هريرة قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبى صلى الله عليه وسنم وفال يا عماه : قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة ، فقال : لولا أن تميرنى قريش ، يقولون ما حمله على ذلك إلا جزعه من لموت لأقررت بها عينك ، فأنزل الله (إنك لاتهدى من أحببت ) » الآية .

وترل فى الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حين أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب ونحن أكلَّهَ رأس (يريد إنا قليلو العدد) أن يتخطفونا \_ قوله تعالى : (وقالوا إن نتبع الهدى) الآية .

# الإيضاح

(إنك لا تهدى من أحببت واكن الله يهدى من يشاء) أى إنك لا تستطيع هدى من أحببت من قومك أو من غيرهم هدى موصلا إلى البغية ، فتدخله فى دينك وإن بذلت كل مجهود ، وإنما عديث البلاغ والله يهدى من يشاء وله الحكمة البالغة ، والحجة الدامغة .

و بَعْنَى اِلْآَيَةَ قُولُهُ : « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ۚ وَلَـكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءِ » ، وقوله : « وَمَا أَ كُنَرُ البَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِهُوْ مِنِينَ » ،

( وهو أعم بالمهتدين ) أى وهو أعلم بالمستعدين للهداية فيمنحوها ، ومنهم الذين ذكرت أوصافهم من أهل الكتاب دون من هم من أهل الغواية كقومك وعشيرتك. ثم أخبر سبحانه عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباعهم للهدى فقال :

ر وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) أى وقالوا: نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى و يحاربونا و يجلونا من ديارنا.

فرد الله عليهم مقالتهم وأبان لهم ضعف شبهتهم فقال:

(أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ؟) أي إن ما اعتذرتم به لايصلح أن يكون عذرا ، لأنا جعلناكم في بلد أمين وحرم معظم منذ وجد ، فكيف يكون هذا الحرم آمنا لكم حال كفركم وهركم ولا يكون أمنا لكم وقد أسلمتم واتبعتم الحق ؟ قال يحيى بن سلام : يقول : كنتم آمنين في حرمى ، تأكلون رزق ، وتعبدون غيرى ، أفتخافون إذا عبدتمونى وآمنتم بي ؟ وقد تفضل عليكم ربكم وأطعم أهله من كل الثمرات التي تجلب من فجاج الأرض والمتاجر والأمتعة من كل بلد ، رزقا منه لكم .

(ولكن أكثرهم لايعلمون) أى ولكن أكثرهم جهلة لا يفطنون إلى مافيه خيرهم وسعادتهم ومن ثم قالوا ما قالوا ، وقد كان من حقهم أن يعلموا أن تلك الأرزاق إنما وصلت إليهم من ربهم ، فهو الذى يخشى ويتقى لاسواه من المخاوقين .

وَكُمْ أَهْلَكُمْ مَسَاكِنُهُمْ لَمَ عَرِيْةً بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمَ أَسُكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٥٨) وَمَاكَانَ رَبَّكَ تُسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٥٨) وَمَاكَانَ رَبَّكَ مُمْلكِ الْقُرَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنا وَمَاكُنَّا مُمْلكِ الْقُرَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنا وَمَاكُنَا مُمْلكِ الْقُرَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنا وَمَاكُنَا مُمْلكِ الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهُا ظَالِمُونَ (٥٩) .

### شرح المفر دات

بطرت: أى بغت وتجبرت ولم تحفظ حق الله ، وأمها: أكبرها وأعظمها ، وهي قصبتها (عاصمتها) .

## المعنى الجملي

هذا هو الرد الثانى على شبهتهم ، فإنه بعد أن بين ماخص به أهل مكة من النعم أتبعه بما أنزله على الأمم الماضية الذين كانوا فى رغد من العيش، فكذبوا الرسل، فأزال عنهم تلك النم ، وأحل بهم النقم .

و إجمال هذا ــ إن قولكم لانؤمن خوفا من زوال النم ليس بحق ، بل الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النم .

ثم بين أن من سنته تعالى ألا يهلك قوما إلا إذا أرسل إليهم الرسل مبشر بن ومنذرين.

## الإيضاح

( وكم أهكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) أى وكثير من القرى أثرى أهلها وسعوا فى الأرض فسادا و بطروا تلك النعم فخرَّب الله ديارهم ، وأصبحت مساكنه، خاوية لم يعمر منها إلا أقلها وصار أكثرها خرابا يبابا .

ونحو الآبة قوله: « وَمَا كَانَ رَ بُّكَ لِيهُ الْكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ » ( وكنا نحن الوارثين ) لهم ، إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر مايتصرفون فيه، والشيء إذا لم يبق له مالك معين قيل إنه ميراث الله ، لأنه هوالباقي بعد خلقه .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُهِ: « وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهِا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَـكَانٍ فَـكَفَرَتْ بِأَنْعُم ِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَـاكَانُوا يَصْنَعُونَ » . ثم أخبر سبحامه عن عدله وأنه لايهلك أحدا إلا بعد الإنذار وقيام الحجة بإرسال الرسل فقال:

( وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوعليهم آياتنا ) أى وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو أى وماكانت سنته فى عباده أن يهلك القرى حتى يبعث فى كبراها رسولا يتلو عليهم الآيات الناطقة بالحق و يدعوهم إليه بالترغيب حينا والترهيب حينا آخر، فيكون ذلك أدعى إلى إلزام الحجة وقطع المعذرة .

و إنماكان البعث في أم القرى ، لأن في أهلها فطنة وكياسة ، فهم أقبل للدعوة وأعرف بمواقع الحق ؛ إلى أن الرسول يبعث للأشراف كما يرسل إلى العامة ، وهم يسكنون المدائن وهي أم ماحولها .

ونحو الآية قوله : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » .

ثم بين أنه لايهلك القرى بعد إرسال الرسل إلا إذا ظلموا أنفسهم وكذبوا رسلهم فقال :

(وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون) أى ولا نهلك القرى التى نبعث فيها الرسل الذين يدعونهم إلى الحق و يرشدونهم إلى سبيل السداد إلا إذا ظلموا بتكذيب الرسول وكفروا بالآيات ، فلا نهلك قرية بإيمان ، ولكن نهلكها بظلمها واجترامها المعلمي وارتكابها الآثام ، وقوله : بظلم إشارة إلى أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظاما منه ، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيراً .

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى أَفَلَا تَعْقَلُونَ (٢٠) أَفَنَ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَ قِيهِ كَمَنْ مَتَّاعُ أَفَلَا تَعْقَلُونَ (٢٠) أَفَهُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُصْرِينَ (٢١) .

## شرح المفردات

من المحضرين: أى الذين يُحضرون للعذاب، وقد اشتهر ذلك في عرف القرآن كا قال : « لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ » وقال : « إِنَّهُمْ 'لْلَحْضَرُونَ » لأن في ذلك إشعارا بالتكايف والإلزام، ولا يليق ذلك بمجالس اللذات بل هو أشبه بمجالس المكاره والمضار.

## المعنى الجملي

هذا هو الرد الثالث على تلك الشبهة ، فإن خلاصة شبهتهم أنهم تركوا الدين لئلا تفوتهم منافع الدنيا ، فرد الله عليهم بأن ذلك خُرْق رأى وخَطَل عظيم ، فإن ماعمد الله خير مما فيها لكثرة منافعه وخلوصه من شوائب المضار، ومنافعها مشو بة ، وهو أبتى مما فيها ، لأنه دائم لاينقطع ، ومنافعها لا بقاء لها ، فمن الجهل الفاضح إذاً ترك منافع الآخرة لاستيفاء منافعها ، ولاسيا إذا قرنت المنافع بعقاب الآخرة .

# الإيضاح

(وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ، وما عند الله خير وأبقى ) أي وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد ، فإنما هو متاع تتمتعون به في الحياة الدنيا وتتزينون به فيها وهو لايغدني عنكم شيئا عند ربكم ولا يجديكم شرقي نقير لديه ، وما عنده خير لأهل طاعته وولايته لدوامه و بقائه ، بخلاف ما عندكم فإنه ينفد و ينقطع بعد أمد قصير .

ونحو الآية قوله «مَاعِنْدَ كُمْ يَنْهَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ » وقوله : « وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ لِلاَّبُرَارِ » وقوله : « بَلْ تُؤْثِرُ وَنَ الحَيَاةَ اللهُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى » ، وفي الحديث : « والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم ، فلينظر ماذا يرجع إليه ؟ » .

(أفلا تعقلون؟) أى أفلا عقول اكم أيها القوم تتدبرون بها فتعرفون الخير من الشر، وتختارون لأنفسكم خير المنزلتين على شرهما، وتؤثرون الدائم الذى لانفاد له على الفانى الذى ينقطع، ومن أجل هذا أثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث للمشتغلين بطاعة الله تعالى \_ وكأنه رحمه الله أخذه من هذه الآية.

ثم أكد ترجيح ما عند الله على ما في الدنيا من زينة بقوله:

(أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟) أى أفمن وعدناه من خلقنا على طاعته إيانا بالجنة وجزيل نعيمها مما لاعين رأت ولا خطر على قلب بشر ، فآمن بما وعدناه وأطاعنا فاستحق أن ننجز له وعدنا فهو لاقيه حتما وصائر إليه ، كمن متعناه الحياة الدنيا ونسى العمل بما وعدنا به أهل الطاعة ، وآثر لذة عاجلة على لذة آجلة لاتنقد ، ثم هو يوم القيامة بذا ورد على الله من المحضرين لعذابه ؛ وأليم عقابه ؟ .

وهذه الآية تبين حال كل كافر متع فىالدنيا بالعافية والغنى وله فىالآخرة النار ، وحال كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله فى الآخرة الجنة .

وخلاصة ذلك \_ أفمن سمع كتأب الله فضدق به وآمن بمـا وعده الله فيه ، كن متعناه متاع الحياة الدنيا وقد كفر بالله وآياته ثم هو يوم القيامة من المحضرين لعذابه \_ الجواب الذى لاثانى له \_ إنهما لايستويان فى نظر العقر الرجيح ؟!

وتلخيص المعنى: إنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا قيل لهم: لو لم يحصل عقب دنياكم مضرة العقاب لكان العقل يقضى بترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا، فكيف و بعد هذه اللذة فيها يحصل العقاب الدائم.

وجاء الكلام بأسلوب الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بالترجيح .

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائَى الَّذِينَ كَنْتُمْ تَرْعُمُونَ (١٢) قالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاَ اللَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هَمْ كَاغُويْنَا أَغُويْنَا هَمُ كَانُوا مِنْكَوْنَ (١٤) وَيَوْمَ فَلَمْ يَسْتَخِيبُوا هَمُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْكُونَ (١٤) وَيَوْمَ فَلَمْ يَسْتَخِيبُوا هَمُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا مَنْكُونَ (١٤) وَيَوْمَ فَلَمْ يَسْتَخِيبُوا هَمُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا مَانَا أَجْبُمُ الْمُرْسَلِينَ (١٥٥) فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاهِ يَوْمَنِي فَعْمَى أَنْ يَكُونَ فَهُمْ لاَ يَتَسَاء لُونَ (٢٦) فَأَمَّا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِمًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُولِينَ (٢٥) .

## شرح المفردات

حق: أى وجب وثبت، والقول. أى مدلول القول ومقتضاه وهو قوله: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجُنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ » والغواية: الضلال والفعل غوى يغوى كضرب يضرب، فلم يستجيبوا لهم: أى فلم يجيبوا ، عميت: أى خفيت ؛ والأنباء: الحجج التى تنجيهم ، يتساءلون: أى يسأل بعضهم بعضا.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن التمتع بزينة الدنيا وزخرفها دون طاعة الله وعظيم شكره على نعمه ـ يكون و بالا على الكافر وم القيامة حين يحضر للعذاب ـ أردف ذلك ببيان مايحصل فى هذا اليوم من الإهانة والتقريع للمشركين حين يسأهم سؤالات يحارون فى الجواب عنها ويشتد عليهم الخطب حين لايجدون مخلصا ومعذرة تبرر لهم ماكانوا يقترفون فيسألهم أو لا عن الآلهة التي كانوا يعبدونها فى الدنيا من أصنام وأوثان ، هل ينصرونهم أو ينتصرون ، ثم يأمرهم بدعوتهم فلا يجدون منهم ردا ، ثم يسألهم عما أجابوا به الرسل حين دعوهم إلى الإيمان بربهـم ، فتخفى عليهم الحجج التي

تنجيهم من العذاب الذي لا مفر لهم منه ، ولا يستطيع بعضهم أن يسأل بعضا عما يلقّنه من حجة لهول الموقف واشتداد الخطب ، ثم ذكر بعدئذ حال المؤمنين بربهم الذين عملوا صالح الأعمال ، و بين أنهم يلقون الفوز والظفر بالمراد فضلا من ربهم ورحمة .

## الإيضاح

(ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون ؟) أى واذكر أيها الرسول لقومك يوم ينادى رب العزة هؤلاء الذين يضلون الناس ويصدون عن سبيل الله فيقول لهم : أين شركائى من الملائكة والجرز والكواكب والأصنام الذين كنتم تزعمون فى الدنيا أنهم لى شركاء \_ ليخلصوكم من هذا الذى نزل بكم من العذاب .

وهذا السؤال للإهانة والتحقير ، لأنهم عرفوا بطلان ما كانوا يفعلون .

ونحو الآية قوله « وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أُوّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خَلَقْنَا كُمْ أُوّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خَلَمُ الَّذِينَ زَعْنَهُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ مَا خَوَلْنَا كُمْ الَّذِينَ زَعْنَهُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركاء ، لَقَدْ نَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْنُحُونَ » .

ثم ذكر جواب هؤلاء الرؤساء الدعاة إلى الضلال فقال :

( قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينا هم كما غوينا ) أى قال رءوس الضلال والدعاة إلى الكفر الذين حق عليهم غضب الله ، ولزمهم الوعيد بقوله « لَا مُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » فدخلوا النار: ربنا إن هؤلاء الأتباع الذين أضللناهم ، أغويناهم باختيارهم كما غوينا نحن كذلك ، ولم يكن منا لهم إلا الوسوسة والنسويل لا القسر والإلجاء \_ فهم كانوا مختارين حين أقدموا على تلك العقائد وهذه الأعمال .

وخلاصة ذلك: إن تبعة غيّهم واقعة عليهم لا علينا ، إذ لم نلجئهم إلى ذلك ، بل كان منا مجرد الوسوسة فحسب ، فإن كان تسويلنا لهم داعيا إلى الكفر ، فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع من الأدلة العقلية ، و بعث إليهم من الرسل، وأنزل إليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواعظ والزواجر، وناهيك بذلك صارفا عن الكفر داعيا إلى الإيمان .

ثم زاد الجملة الأولى توكيداً بقوله :

( تبرأنا إليك ) منهم ومما اختاروه من الكفر والمعاصى اتباعا لهوى أنفسهم ، فلا لوم علينا فى الحقيقة بسببهم .

ونحو الآية قوله « إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّمَتْ بِهِمُ ٱلْاسْبَابُ » .

ثم ذكر ما هوكالعلة لنفي الشبهة عنهم فقال :

(ما كانوا إيانا يعبدون) أى هم ما كانوا يعبدوننا ، و إنما كانوا يعبدون الأوثان بما زينت لهم أهواؤهم .

ثم طُلِب إليهم دعاء الشركاء تو بيخا لهم وتهكما بهم فقال:

( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم) أى وقيل المشركين بالله الآلهة والأنداد في الدنيا: ادعوا آلهتكم الذين زعمتم جهلا منكم شركتهم لله ، ليدفعوا العذاب عنكم ، فدعوهم لفرط الحيرة وغلبة الدهشة فلم يجيبوهم عجزاً منهم عن الإجابة

والمقصد من طلب ذلك منهم فضيحتهم على رءوس الأشهاد بدعاء من لا نفع له ولا فائدة منه .

ثم بين حالهم حينئذ وتمنيهم أن لوكاءا وفقوا فى الدنيا إلى سعوك طريق الهدى والرشــاد فقال :

( ورأوا العذاب لوأنهم كافوا يهتدون) أى وأيقن الداعون والمدعوون أنهم صائرون إلى النار لا محالة ، وودّوا حين عاينوا العذاب لوأنهم كانوا من المهتدين المؤمنين فى الدنيا .

ونحو الآية قوله « وَرَأَى الْمُجْرِ مُونَ النَّارَ فَظَنَوْا أَنَهُمْ مُوَاقِمُوهَا وَلَمَ ۚ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً » .

و بعد أن سئلوا عن إشراكهم بالله تو بيخا لهم ، سئلوا عن تكذيبهم للأنبياء كما أشار إلى ذلك بقوله :

( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ) أى ويوم ينادى المشركين ربهم وقد برز الناس فى صعيد واحد ، منهم المطيع ومنهم العاصى ، وقد أخذ بأنفاسهم الزحام وتراكبت الأقدام على الأقدام ، فيقول لهم: ماذا أجبتم المرسلين فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى التوحيد والبراءة من الأوثان والأصنام ؟.

ثم بين أنهم لايحارون جوابا ، ولا يجدون من الحجج ما يدافعون به عرف أنفسهم فقال :

(فعميت عليهم الأنباء يومئذ) أى فخفيت عليهم الحبج ولم يجدوا معذرة يجيبون بها ، فلم يكن لهم إلا السكوت جوابا ، ثم ذكر أنه تخفى عليهم كل طرق العلم التي كانت تجديهم في الدنيا فقال :

( فهم لا يتساءلون ) أى فلا يسأل بعضهم بعضا كما يتساءل الناس فى المشكلات لما اعتراهم من الدهشة وعظيم الهول ، ولتساويهم جميعا فى عمى الأنباء عليهم والعجز عن الجواب .

و إذا كان الأنبياء لهول ذلك اليوم يتعتعون فى الجواب عن مثل ذلك السؤال ويفوضون الأمر إلى علم الله كما قال « يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ ٱلرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ ؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ » فما ظنك بهؤلاء الضلال ؟.

و بعد أن ذكر حال المعذبين من الكفار ومايجرى عليهم من التو بيخ والإهانة أتبعه بذكر من يتوب منهم فى الدنيا ترغيبا فى التوبة وزجراً عن الثبات على الكفر فقال :

( فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفاحين ) أى فأما من تاب من المشركين ، وراجع الحق ، وأخلص لله بالأنوهة ، وأفرد له العبادة ، وصَدّق نبيه ، وعمل بما أمره الله فى كتابه على لسان نبيه ، فهو من الفائزين الذين أدركوا طَلبتهم وفازوا بجنات النعيم خالدين فيها أبداً .

وقد تقدم أن ذكرنا فى كثير من المواضع أن (عسى) يراد بهــا فى الــكتاب الــكريم الإعداد وتوقع حصول ما بعدها من الغوز والنجح لما طلبوا .

وَرَ أَبُكَ يَخُلُقُ مَايَشَاءِ وَيَخَشَارُ مَاكَانَ لَهُمُ الِخُيْرَةُ سُبُحَانِ اللهِ وَآمَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٨) وَرَ أَبُكَ آيُنْمُ مَا كُن صُدُورُهُمُ وَمَا مُيعْلِمُونَ (٢٩) عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٨) وَرَ أَبُكَ آيُنْمُ مَا تُسكِنْ صُدُورُهُمُ وَمَا مُيعْلِمُونَ (٢٩) وَهُو اللهُ الْخُسكُمُ وَإِلَا فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْخُسكُمُ وَإِلَا فِي وَهُو اللهُ لِحْرَةِ وَلَهُ الْخُسكُمُ وَإِلَا فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْخُسكُمُ وَإِلَا فَي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّ

# شرح المفردات

الخيرة والتخير: الاختيار باصطفاء بعض الأشياء وترك بعض ، سبحان الله: أى تنزيها لله أن ينازعه أحد في الاختيار ، تكنّ : أى تخنى ، و يعلنون : أى يظهرون ، الحكم : القضاء النافذ في كل شيء دون مشاركة لغيره فيه .

#### المعنى الجملي

بعد أن وبخهم فيما سلف على اتخاذهم الشركاء ، وذكر أنه يسألهم عنهم يوم القيامة تهكما بهم وتقريعا لهم – أردف ذلك بتجهيلهم على اختيار ما أشركوه واصطفائهم إياه للعبادة ، وأبان لهم أن تمييز بعض المخلوقات عن بعض ، واصطفاءه على غيره من حق الله لا من حقكم أنتم ، والله لم يصطف شركاءكم الذين اصطفيتموهم للعبادة والشفاعة ، فما أنتم إلا جهال ضلال .

# الإيضاح

(ور بك يخلق ما يشاء و يختار) أى ور بك يخلق ما يشاء خلقه ، وهو وحده سبحانه دون غيره يصطفى ما يريد أن يصطفيه و يختاره ، فيختار أقواما لأداء الرسالة وهداية الخلق و إصلاح ما فسد من نظم العالم ، و يميز بعض مخلوقاته عن بعض و يفضله بما شاء ، و يجعله مقدما عنده ، وليس لهم إلا اتباع ما اصطفاه ، وهو لم يصطف شركاءهم الذين اختاروهم للعبادة والشفاعة ، فما هم إلا في ضلال مبين ، صدوا عن عمل ما يجب عليهم فعله طاعة لله ورسوله ، وتصدّوا لما ليس من حقهم أن يفعلوه محال .

ونحو الآية قوله « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَ مَرًا أَنْ يَكُونَ كَمْمُ الْإِيرَةُ مِنْ أَسْرِهِمْ » وفال الشاعر :

المبد ذو ضجر ، والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشومُ وروت عائشة عن أبي بكر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمراً قال « اللهم خر لى واختر لى » وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له « يا أنس إذا همت بأمر فاستخر ر بك فيه سبع مرات ، ثم انظر إلى ما يسبق إليه قلبك ، فإن الخير فيه » .

ويستحسن ألّا يقدم أحد على أمر من الأمور حتى يسأل الله الخيرة فى ذلك ، بأن يصلى ركمتين صلاة الاستخارة ، يقرأ فى الركمة الأولى بعد الفاتحة « قُلُ يَاأَيُّهَا الله عَلَى الرَّكَةَ الأولى بعد الفاتحة « قُلُ يَاأَيُّهَا الله عَلَى اللهُ أَحَدُ » .

وعن جابر بن عبد الله قال : كان النبي صلى الله عبيه وسلم يعامنا الاستخرة فى الأمور كلها ، كايعامنا السورة من القرآن ، يقول إذا هم الحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إلى أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعبر ولا أعير ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمن خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ، فاقدر ه لى ويسره لى ، ثم بارك لى فيه ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ودنياى ومعاشى وعاقبة أمرى ، فاصرفه عنى واصرفنى عنه ، واقدر لى الخير حيث كان ، ثم رضنى به ، قال : و يسمى حاجته .

ثمم أكد هذا وقرره بقوله :

( مَا كَانَ لَهُمَ الخَيْرَةَ ) أَى لِيسَ لَهُمَ أَنْ يَخْتَارُوا عَلَى اللهِ شَيئًا . وله الخَيْرَة عليهم ، فله أَنْ يُرْسَلَ مَنْ يَشَاء رسولًا عَلَى حسب ما يعلمه مِن الحَسَمَة والمصلحة دون أن يكون ذلك منوطا بمال أو جاه كما خيل إلى بعض لمشركين فقالوا « لَوْ لَا نُو لَّا مُؤَلَّا اللَّمُ أَنَّ اللَّمُ أَنَّ مَعْلَى رَجُلُ مِنَ ٱلْقَرْ يَتَمَيْنِ عَظِيمٍ » .

ثم نزه سبحاله نفسه أن ينازعه في سلطانه أحد فقال:

(سبحان الله وتعالى عما يشركون) أى تنزيها له وعلوا عن بشراك المشركين، فليس لأحد أن ينازع اختياره أو يزاحمه فيه، لعلمه باستعداد خلقه وصلاحيتهم للاصطفاء، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسهر أن يهدى أحداً بمن يحب، أو أراد أهل مكة أن يرسل الله رسولا من عظمائهم قال الله لهم: ليس لكم من الأمرشى، فلا النبي صلى الله عليه وسلم بقادر على هدى عه، ولا أهل مكة يصلون إلى أن تكون الرسالة في عظها ئهم.

ثم بين أن اختياره تعالى مبنى على العلم الصحيح لااختيارهم فقال:

( وربك يعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون ) أى إن اختياره من يختار منهم للا يمان به مبنى على علم منه بسرائر أمورهم و بواديها ، فيختار للخير أهله فيوفقهم له ، ويُولَّى الشرأهله و يخلّيهم وإياه .

وَنحوالآية قوله «سَوَاءُ مِنْكُمُ مَنْ أَسَرَ ٱلْقَوَلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُمْ تَخْفِ باللَّيْلِ وَسَارِب ْ بِالنَّهَارِ » .

وَلَمَا كَانَ عَلَمُهُ بِذَلَكَ جَاءَ مِن كُونَهُ إِلَهَا وَاحِدًا فَرِدًا صَمَدًا ، وَكَانَ غَيْرِهُ لَا يَعْلَمُ من من علمه إلا ما علمه قال :

( وهو الله لا إله إلا هو ) أى وهو المنفرد بالإلهية ٬ فلا معبود سواه ولا يحيط الواصفون بكنه عظمته ، وهو العليم بكل شى ، القادر على كل شى ، .
ثم ذكر بعض صفات كاله فقال :

(له الحدُّ في الأولى والآخرة) أي هو المحمود في جميع مايفعل في الدنيا والآخرة ، لأنه المعطى لجميع النم عاجلا وآجلا .

( وله الحَــكُم ) النافذ في كل شيء ، فلا معقّب لحــكه ، وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحَـكُم العدل اللطيف الخبير .

( و إليه ترجمون ) يوم القيامة فيجزى كل عامل جزاء عمله إن خيراً و إن شرا ، ولا يخفى عليه منهم خافية .

#### شرح المفردات

أرأيتم: أى أخبرونى ، والسرمد: الدائم المتصل ، قال طرفة: لعمرك ما أمرى على بسَر مَد تسكنون فيه : أى تستقرون فيه من متاعب الأعمال.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكرسبحانه أنه المستحق للحمد على ما أولاه من النعم، وتفضل به من اللنن ــ أردف هذا بتفصيل مايجب أن يحمد عليه منها ولا يقدر عليها سواه .

## الإيضاح

( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله : أيها القوم أخبرونى إن جعل الله عليكم الليل دائماً لانهارله يتبعه إلى يوم القيامة ، أى معبود غيرالله يأتيكم بضياء النهار فتستضيئون مه ؟

وفي هذا الأسلوب من التبكيت والتقريع والإلزام ما لايخني .

(أفلا تسمعون؟) مايقال لــكم سماع تدبر وتفكر فتتعظوا وتعلموا أن ربكم هو الذى يأتى بالليل و يزيل النهار إذا شاء ، و إذا أراد أتى بالنهار وأذهب الليل ، ولايقدر على ذلك سواه .

(قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة ، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ ) أى أخبرونى إن جعل الله عليكم النهار دائما لا ليل معه أبداً إلى يوم القيامة ، أى المبودات غير الله الذى له عبادة كل شيء يأتيكم بليل تستقرون فيه وتهدئون ؟ (أفلا تبصرون؟) الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة الكاملة، فتعلموا بذلك أن العبادة لاتصلح إلا لمن أنم عليكم بذلك دون غيره، ومن له القدرة التي خالف بها بين الليل والنهار.

ثم بين أن المخالفة بينهما من فضله تعالى ورحمته فقال :

( ومن رحمته جعل لـ كم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) أى ومن رحمته جعل الليل ظلاما رحمته بكم أيها الناس جعل لـ كم الليل والنهار ، وخالف بينهما ، فجعل الليل ظلاما لتستقروا فيه راحة لأبدانكم من تعب التصرف نهارا فى شئونكم المختلفة ، وجعل النهار ضياء لتتصرفوا فيه بأبصاركم لمعايشكم وابتغاء رزقه الذى قسمه بينكم بفضله .

(ولعلكم تشكرون) أى ولتستعدوا لشكره على إنعامه عليكم ، وتخلصوا له الحد ، لأنه لم يشركه فى إنعامه عليكم شريك ، ومن ثم ينبغى ألا يكون له شريك يُحمد .

والخلاصة: إن الليل والنهار نعمتان تتعاقبان على مرِّ الزمان ، والمرء في حاجة إليهما، إذ لاغنى له عن الكدح في الحياة لتحصيل قوته ، ولا يتسنى له ذلك على الوجه المرضى لولا ضوء النهار ، كما لا يكمل له السعى على الرزق إلا بعد الراحة والسكون بالليل ، ولا يقدر على شيء من ذلك إلا الله الواحد القهار.

وجاء تذييل الآيتين بقوله (أفلا تسمعون؟)، (أفلا تبصرون؟) ابيان أنهم لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر نزلوا منزلة من لايسمع ولا يبصر.

وَيوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِى َ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَوْئُمُونَ (٤٧) وَنَزَعْنَا مِنْ كُنْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اَلَحْقَ لِلهِ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الَحْقَ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَشْقَرُونَ (٧٥).

#### شرح المفردات

ونزعنا: أى أحضرنا من قولهم: نزع فلان بحجة كذا إذا أحضرها وأخرجها، والشهيد: هو نبى الأمة يشهد عليها بما أجابته حين أرسل إليها، وضل: أى غاب.

## المعنى الجملي

بعد أن و بخ المشركين أوّلا على فساد رأيهم فى اتخاذ الشركاء لله ، ثم ذكر التوحيد ودلائله ـ عاد إلى تقريعهم وتبكيتهم ثانيا ببيان أن إشراكهم لم يكن عن دنيل صحيح ، بل كان عن محض الهوى كما يرشد إلى ذلك قوله ( قل هاتوا برهانكم )

## الإيضاح

(ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون) أى ويم ينادى ربك \_ أيها الرسول \_ هؤلاء المشركين ، فيقول لهم : أين شركائى الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائى ليخلصوكم مما أنتم فيه .

وهذا النداء للتو بيخ والتقريع على رءوس الأشهاد على عبادة غير الله ، للاشعار بأنه لاشيء أجلب لغضبه تعالى من الإشراك به ، كما أنه لاشيء أدخل في مرضاته من توحيده عز وجل .

(ونزعها من كل أمة شهيداً) أى وأحضرنا من كل أمة شهيدها وهو نبيها الذى يشهد عليها بما أجابته أمته في آناهم به عن الله برسالته .

ونحو الآية قوله « فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوْ لَاءِ شَهِيدًا » .

وهذا في موقف من مواقف القيامة ، وفي موقف آخر يكون الشهداء هم الملائكة

كَمَّا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَجِيءَ لِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ﴾ .

تم بين ما يطلب منهم بعد هذه الشهادة فقال:

(فقلنا هاتوا برهانكم) على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء مع إعذار الرسل إليكم ، وإقامة الحجج عليكم ، فلم يحيروا جوابا ، وأيقنوا حينئذ بعذاب دائم ، ونار تتلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى .

وحينتُذ يسنبين لهم خطأ ما كانوا يفعلون كما قال :

( فعلموا أن الحق لله ) أى فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم ، وأن خبره هو الصادق ، وأنه لايشركه في الألوهية شيء .

( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى وغاب عنهم ما كانوا يتخرصون به فى الدنيا و يكذبون به على ربهم من الأباطيل والأضاليل .

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ مَا إِنَّ مَفَا يَحِهُ لَتَنَوْءِ بِالْمُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحْبِبُ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَا بْنَغِ فِيهَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ فِي نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْ اللهُ لاَ يُعْبِ الْفَسَادَ فِي نَصِيبَكَ مِنَ اللهُ الدَّالَ اللهُ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّا أُو تِيتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي الْقُرُونِ مَن اللهُ وَأَحْسِنْ مِن اللهُ وَمَن اللهُ وَيَعْمَ مِنْ قَبْلِهِ مِن اللهُ وَلِي اللهُ وَيَعْمَ وَمَا أَوْ تَلِيمُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي وَاللهُ وَمَن اللهُ وَمِن مَن هُو أَشَدُ مِنْ أَوْ يَهِمُ الْمُورِي مَن هُو أَشَدُ مِنْ أَوْ يَهِمُ الْمُحْرِمُونَ (٧٧) وَأَلَ إِنَّا اللهِ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ عَنْ ذُنُو بِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) .

## شرح المفردات

فبغى عليهم: أى تكبر وتجبر، والسكنر: المال المدفون فى باطن الأرض، والمراد به هنا المال المدّخر، ومفاتحه: أى خزائنه واحدها مفتح ( بفتح الميم ) وتنوء: من ناء به الحمل ينوء: إذا أثقله حتى أماله. قال ذو الرمة:

تنوء بأخراها فلأيًا قيامُها وتمشى اللموَينى عن قريب فَتَبَهْرُ والعصبة : الجماعة السكئيرة يتعصب بعضهم لبعض بلا تعيين عدد خاص ، والقوة : الشدة ، لاتفرح : أى لاتبطر وتتمسك بالدنيا ولذاتها حتى تتلهى عن الآخرة ، قال بيهس العذرى :

ولست بِمِفْراح إذا الدهرُ سرَّنی ولا جازع من صَرْفه المتقلَّبِ والدار الآخرة: أى ثواب الله بإنفاق المال فيما يوصل إلى مرضاته، على علم عندى: أى على حسن التصرف في المتاجر واكتساب الأموال.

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه حديث أهل الضلالة ومايلقونه من الإهانة والاحتقار يوم القيامة ، ومناداتهم على رءوس الأشهاد بما يفضحهم ويبين لهم سوء مغبتهم . أعقبه بقصص قارون ، ليبين عاقبة أهل البغى والجبروت فى الدنيا والآخرة ، فقد أهلك قارون بالخسف ، وزلزلت به الأرض ، وهوت من تحته ، ثم أصبح مثلا يضرب للناس فى ظلمه وعتود ، ويستبين لهم من سوء عاقبة البغاة ، وما يكون لهم من النكال والوبال فى الدنيا والآخرة . والندم على ما فعلوا :

ندم البُغاةُ ولاتَ ساعةَ مَنْدَم والبغْيُ مِرْتَعُ مبتَغِيه وَخِيمُ

## الإيضاح

( إن قارون كان من قوم موسى ) أى إنه كان من بنى إسرائيل ، لأنه ابن عم موسى ، فموسى هو ابن عمران بن قاهَتَ بن لاوَى بن يعقوب عليه السلام ، وقارون بن يصْهُرُ بن قاهت الخ .

وكان يسمى النور لحسن صورته ، وكان أحفظ بنى إسرائيل للتوراة ، وأقرأهم لها ، لكنه نافق كما دفق السامرى وقال : إذا كانت النبوة لموسى ، والمذبح والقربان لهرون ، فما لى إذاً ؟

( فبغى عليهم ) أى تجاوز الحد فى احتقارهم ، والقرابة كثيراً ما تدعو إلى البغى ثم ذكر سبب بَعْيه وعتوه بقوله :

( وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) أى وأعطينه الماللذخور الذي يثقل حمل مفاتيح خزائنه على العدد الكثير من الأقوياء من الناس.

روى عن ابن عباس أن مفاتيح خزائنه كان يحملها أر بعون رجلا من الأقوياء ، وكانت أر بعائة ألف يحمل كل رجل عشرة آلاف ، ولا شك أن مثل هذا التحديد يحتاج إلى سند قوى يعسر الوصول إليه ، ومثل هذا الأسلوب يدل على إرادة الكثرة دون تحديد شيء معين .

و بعد أن ذكر بغيه ذكر وقته فقال :

(إذ قال له قومه لا تفرح) أى إنه أظهر التفاخر والفرح بما أوتى حين قال له قومه من بنى إسرائيل: لاتظهر الفرح والبطر بكثرة مالك، فإن ذلك يجعلك تتكالب على جمع حطام الدنيا، وتتلهى عن شئون الآخرة، وفعل مايرضى ربك. ثم علل النهى عن الفرح بكونه مانعا محبة الله فقال:

( إن الله لايحب الفرحين ) أى إنه تعالى لا يكرم الفرحين بزخارف الدنيا ولا يقرّبهم من جواره ، بل يبغضهم ويبعدهم من حضرته . وأثر عن بعضهم أنه فال: لايفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها، أما من يعلم أنه سيفارقها عن قريب فلا يفرح بها، وما أحسن ما قال المتبنى:

أَشَـــَدُّ الغُمْ عندى فى سرورِ تيقن عنه صاحبُه انتقالا وأحسن منه وأوجز قوله سبحانه: « لِكَيْلَا تَأْسَوْ اعْلَى مَافَاتَـكُمْ وَلَا تَمْرَحُوا بِمَاآتًا كُرُ » .

ثم نصحوه بعدة نصائح فقالوا:

(١) (وابتغ في آتاك الله الدار الآخرة) أى واستعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل ، والنعمة الطائلة في طاعة ربك ، والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة ، وفي الحديث : « اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سَقَمَك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحيالك قبل موتك » .

(٢) (ولا تنس نصيبت من الدنيه) أى ولا تترك حظك من لذات الدنيا في ما كلها ، ومشاربها وملابسها ؛ فإن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، وروى عن ابن عمر : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تعوت غداً » وعن الحسن : « قدَّم الفضل وأمسك ما يبلغ » واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » وعن الحسن : « قدَّم الفضل وأمسك ما يبلغ » واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » وعن الحسن ، وأحسن كما أحسن هو إليك ) أى وأحسن إلى خلقه ، كما أحسن هو إليك فيما أنهم به عليك ، فأعِنْ خلقه بمالك وجاهك ، وطلاقة وجهك ، وحسن لقائمهم ، والثناء عليهم في غيبتهم .

(٤) (ولا تبغ الفساد في الأرض) أي ولا تصرف همتك بما أنت فيه إلى الفساد في الأرض، والإساءة إلى خلق الله.

ثم أنبموا هذه المواعظ بعلتها فقالوا :

( إن الله لايحب المفسدين ) أى إن الله لا يكرم المفسدين ، بل يهينهم ويبعدهم من حظيرة قربه ، ونيل مودته ورحمته . ثم بين أنه مع كل هذه المواعظ أبي وزاد في كفران النعمة فقال :

(قال إنما أوتيته على علم عندى ) أى قال قارون لمن وعظوه : إنما أوتيت هذه الكنوز لفضل علم عندى ، علمِه الله منى ، فرضى بذلك عنى ، وفضلنى بهذا المال عليكم .

وتلخيص ذلك : إنى إنما أعطيته علم الله أنى له أهل .

ُ وَنَحُو الْآيَةِ قُولُه « وَ إِذَا مَسَ ۖ ٱلْإِنْسَانَ ضُرَّ ۚ دَعَانَا ثُمَّ ۚ إِذَا خَوَّ لِنَاهُ بِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ » .

تم رد الله عليه مقاله بقوله:

(أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً) أى أنسى ولم يعلم ، حين زعم أنه أوتى الكنوز لفضل علم عنده ، فاستحق بذلك أن يؤتى ما أوتى ؟ أن الله قد أهلك من قبله من الأمم ، من هم أشد منه بطشا، وأكثر جمعا نلأموال ؟ ولوكن الله بؤتى الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير عنده ورضه عنه ، لم يهلك من أهلك من أرباب الأموال ، الذين كانوا أكثر منه مالا ، لأن من يرضى الله عنه ، فمحال أن يهلك من ماك هو عنه راض ، وإنما يهلك من كان عليه ساخطا ، ألم يشاهد فرعون وهو في أبهة مُلكه، وحقق أمره يوم هُلكه.

وفى هذا الأسلوب معجيب من حاله ، وتو بيخ له على اعتراره بقوته وكثرة ماله ، مع عمه بذلك .

و بعد أن هدده سبحانه بذكر إهلاك من قبله من أضرابه فى الدنيا ـ أردف ذلك بتهديد المجرمين كافة بماهو أشد من عذاب الآخرة وهو عدم سؤالهم عن ذنوبهم، إذ أنه يؤذن بشدة الغضب عليهم، والإيقاع بهم لامحالة، فقال: « وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبهم لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبهم لَا يُسْأَلُ عَنْ مُقدار ذُنُوبهم لَا يَسْأَلُم عَن مقدار ذُنُوبهم

ولا عن كنهها ، لأنه عليم بها ، ولايعاتبهم عليها كا قال تعالى: «وَمَاهُمْ مِنَ ا هُتَبِينَ » وقال : « وَلَا نُعمْ يُسْتَفْتُبُونَ » .

ونحو الآية قوله « فَيَوْمَئِذُ كَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانُ ۚ » .

وهذا لايمنع أنهم يسألون سؤال تقريع وإهانة ، كما جاء فى قوله : « فَوَرَّ بُكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَا نُوا يَهْمَلُونَ» .

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيْمَ اللهُ نَيا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ (٧٩) وَ اَلَ الَّذِينَ أُو تُوا الْعِلْمَ وَيَلْمَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ (٧٩) وَ اَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلْمَ مُونَ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يُلْقَاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ (٨٠) فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَة الصَّابِرُونَ (٨٠) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ عَلَيْنَا مَنْ اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا مَنْ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَى كَأَنَّهُ لاَ يُفْلِدِحُ مَنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ الله عَلَيْنَا خَلَسَفُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءِ مِنْ عَلَوْهُ وَيَعْ كَأَنَّ الله عَلَيْنَا خَلَيْنَا خَلَيْنَا خَلَيْنَا خَلَيْنَا وَى كَأَنَّهُ لاَ يُفْلِيحُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا خَلَسَفُ بِنَا وَى كَأَنَّهُ لاَ يُفْلِيحُ اللهُ عَلَيْنَا خَلَسَفَ بِنَا وَى كَأَنَّهُ لاَ يُفْلِيحُ اللهُ عَلَيْنَا خَلَيْنَا خَلَى مَنْ الله عَلَيْنَا خَلَقُهُ اللهُ عَلَيْنَا كَلَاهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا خَلَيْنَا خَلَقُومُ وَى كَأَنَّهُ لاَ يُفْلِيحُ اللهُ عَلَيْنَا خَلَيْنَا خَلَيْنَا وَى كَأَنَّهُ لاَ يُفْلِيحُ اللهُ عَلَيْنَا خَلَيْنَا خَلَى اللهُ عَلَيْنَا فَلَا وَى كَأَنَّهُ لاَ يُفْلِيحُ اللهُ عَلَيْنَا خَلَعُمُ مِنْ فَعْ وَيَقَدِرُ لَوْلا أَنَّ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا خَلَيْنَا خَلْهُ عَلَيْنَا فَلَا وَى كَأَنَّهُ لاَ يُعْفِي فَيْهُ السَاءِ وَيَقَدِرُ لَو لاَ أَنَّ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا خَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْنَا عَلَيْهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَ

# شرح المفردات

الحظ: البخت والنصيب ، العلم : هو علم الدين ، وما ينبغى أن يكون عليه المتقون ، ويل : أصلها الدعاء بالهلاك ، ثم استعملت فى الزجر عن ترك ما لايرتضى ، وخسف الله به الأرض خسفا : غاب به فيها وخسف الله به الأرض خسفا : غاب به فيها كما قال : « كَفْسَمْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ » وفئة : أى جماعة من المنتصرين ؟

أى الممتنعين عن عذابه ، يقال : بصره من عدوه فانتصر : أى منعه منه فامتنغ ، وى : كلة يرادبها التندم والتعجب مما حصل ، يقدر : أى يضيق .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيما سلف بغي قارون وعتوَّه وجبروته ، وكثرة ما أوتيه من المـال الذي تنوء به العصبة أولو القوة ـ أردف ذلك بتفصيل بعض مظاهم بغيه وكبريائه ، فذكر أنه خرج على قومه ، وهو في أبهيي حُليَّة وحُلله ، والعدد العديد من أعوانه وحشمه ، قصداً للتعالى على العشيرة ، وأبناء البلاد ، وفى ذلك كسر للقلوب ، و إذلال للنفوس ، وتفريق للـكامة ، فلا تر بطهم رابطة ، ولا تجمعهم جامعة ، فيذلون في الدنيا بانقضاض الأعداء عليهم ، وتفريقهم شَذَرَ مَذَرَ ، وقد غرت هذه المظاهر بعض الجهال الذين لاهمٌ لهم إلا زخرف الحياة وزينتها ، فتمنوا أن يكون لهم مثلها ، فرد عليهم من وفقهم الله لهدايته بأن ماعنده من النعيم لمن اتقى خير مما أوتى قارون ولا يناله إلا من صبر على الطاعات ؛ واجتنب المعاصى ، ثم أعقب ذلك بذكرما آل إليه أمره من خسف الأرض به و بداره ، ولم يجد معينا يُنصره و يدفع العذاب عُنه ، وقد انقلب حال المتمنين المعجبين بحاله إلى متعجبين مما حلُّ به ، قائلين : إنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ؛ لالفضل منزلته عنده وكرامته لديه كما بسط لقارون ويضيق على من يشاء ، لا لهوانه عليــه ولا لسخط عمله ، ولولا أن تفضل عليمًا فصرف عنا ما كنا نتمناه بالأمس لخسف بنا الأرض.

## الإيضاح

( فخرج على قومه فى زينته ) أى فخرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة ، وتجمل باهر من سرا كب وخدم وحشم، مريدا بذلك التعالى على الناس، و إظهار العظمة، وذلك من الصفات البغيضة، والافتخار المعقوت، والخيلاء المذمومة لدى

عقلاء الناس من جَرَّاء أنها تقوض كيان المجتمع ، وتفسد نظمه ، وتفرق شمل الأمة ، وتفسمها طبقات ، وفي ذلك تخاذلها ، وطمع العدو في امتلاك ناصيتها .

وفي هذا تحذير لنا أيما تحذير ، فكثير بمن يظهرون النم ، إنما يريدون التعالى والتفاخر ، وكم بمن يقيم الزينات ، أو يصنع الولائم لعُرْس أو مأتم ، لا يريد بذلك إلا إظهار ثرائه ، وسعة ماله بين عشيرته و بنى جلدته ، فيكون قارون زمانه ، وتنكون عاقبته الخسف لما أوتيه من مال ، و يذهب الله ثراءه ، ويجعله عبرة لمن اعتبر.

فالكتاب الكريم ما قص علينا هذا القصص إلا ليرينا أن الكبرياء والتعالى ليس و بالها في الآخرة فحسب ، بل يحصل شؤمهما في الدنيا قبل الآخرة ، كا حصل لكثير من المسلمين اليوم .

وقد رُوى عن مفسري السلف في زينة قارون ما يجعلنا نقف أمامه موقف الحذر ، ويجعلنا نعتقد أن الإسرائيديات سَداه و للحُمته ، فمن ذلك ما روى عن قتادة قال : ذكر لنا أنه خرج هو وحشمه ، على أربعة آلاف دابة ، عليهم ثياب حمر منها أنف بغلة بيضاء ، وعلى دوابهم قطائف الارْجُوان . وقال مقاتل : خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب ، ومعه أربعة آلاف فارس على الخيول ، وعليهم الثياب الأرجوانية ، ومعه ثلاثمائة جارية بيض ، عليهن الخلي والثياب الحريركين البغال الشيئ .

وحين رآه قومه على هذه الشاكلة انقسموا فرقتين :

(١) (قال الذين يريدون الحياة الدنيا باليت لنا مثل ماأوتى فارون إنه لذو حظ عظيم) أى قال من كان همه الدنيا وزينتها : ياليت لنا من الأموال والمتاع مثل مالقارون منها ، حتى ننع عيشاً ، ونتمتع بزخارف الحياة ، كما يتمتع .

و إن مثل عذا التمنى ليشاهد كل يوم ، وفى كل بلد ، وفى كل قرية ، فترى الرجل والشاب ، والمرأة والفتاة ، يتمنى كل منهم أن يكون له مثل ما أوتى فلان

وفلانة من ثوب جميل ، أو دابة فارهة ، أو مزرعة يجمعد غاتمها ، أو قمسر مشيد ، أو نحو ذلك .

ثم عللوا تمنيهم وأكدوه بقولهم :

( إنه لذو حظ عظيم ) أى إن الله قد تفضل عليه ، وآتاه من بسطة الرزق حظاً عظيما وتصيباً كبيراً يغبط عليه .

والقائلون هذه المقالة: إما جماعة من المؤمنين قالوا ذلك جريا على الجبِلة البشَرية من الرغبة فى السعة واليسار، وإما عصبة من الكفار والمنافقين تمنوا مثل ماله، ولم يتمنوا زوال نعمته، ومثل هذا لا ضرر فيه.

(٢) (وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا) أى وقال الذين أوتوا العلم بما أعد الله لعباده فى الآخرة وصدقوا به ردّا على أولئك المتمنين: تباً لكم وخُسراً ، كيف تتغالون فى طلب الدنيا ، ويسيل لعابكم عليها ، وما عند الله من ثواب فى الآخرة لمن صدق به ، وآمن برسله، وعمل صالح الأعمال خير بما تتمنون، فإن هذا باق ، وذاك فان ، وهذا خالص مما يشو به وينغصه من الأكدار ، وذلك مشوب بالأحزان والمنغصات .

ثم بين من يعمل بهذه النصيحة فقال :

( ولا يلقاها إلا الصابرون ) أى ولا يتبع هذه النصيحة ، ولا يعمل بها إلا من صبر على أداء الطاعات ، واجتنب المحرمات ، ورضى بقضاء الله فى كل قسم مرز المنافع والمضار، وأنفق ماله فى كل ما فيه سعادة لنفسه وللمجتمع ، وكان قدوة صالحة فى حفظ مجد أمته ، ورفع صيتها بين الأمر ، ببذل كل ما فيه نفعها وقوتها ، وإعلاء شأنها ، وبذا ينال حسن الأحدوثة بين الناس ، ويلتى المثوبة من ربه .

ثم ذكر ما آل إليه بطره وأشره من وبال ونكال فقال : ( : فرز مر را مراكب ) أمر زمانا به مالك : مراما به

( نخسفنا به و بداره الأرض ) أى فزلزلت به الأرض وابتلعته جزاه بطره وعتوّه ،

وفى هذا عبرة لمن اعتبر ، فيترك التعالى والتغانى في الزينة ، لئلا يخسف الله به وعاله الأرض .

وقد غفل كثير من الناس عن المقصد من المال فأنفقوه قاصدين به الرياء والمباهاة ، فضاعت دورهم وأسوافي ، وأصبحت ملكا الخيرهم ، وهذا هو الخسف العظيم ؛ وماخسف فارون بشيء إذا قيس بهذا ، فإن الخسف الآن خسف الأمم ، لاخسف الأفراد ، فكل باد من بلاد الإسلام يدخله الغاصب يصبح أهله عبيداً له وضحية مطامعه ، وخسف أمة أدهى من خسف فرد ، فليخسف الفرد ، والتبق الأمة ، وهكذا دخات البلاد تباعا في ملك الغاصب ، واحدة إثر أخرى ، ولم يبق منها إلا من رحم الله ، وما ذاك إلا بجملها لدينها ، وعدم انباعها أحكامه ، وغفلتها عن مقاصده .

تُم بين أنه لم يجد له شفيعاً ولا نصيراً يدفع عنه العذاب حينئذ فقال:

( فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) أى ما أغنى عنه ماله ، ولا خدمه ولا حشمه ، ولا دفعوا عنه نقمة الله ولا نكاله ، ولا استطاع أن ينتصر لنفسه .

وقصارى ذلك: إنه لا ناصر له من غيره ولا من نفسه ، فكيف يكون للأمة الغافلة عن أوامر دينها ، الجاهلة بمقاصد شريعتها فى إنفاق الأموال أن تجد مناصاً من خواب الديار ، وإضاعة المجد الطارف والتالد ، وأن تقع فريسة للغاصبين ، الذين يسومونها الخسف دون شفقة ولارحمة ، وقد كان ذلك جزاءا وفاقا ، لجهها وسوء تصرفها ، وظلمها لأنفسها ، ولا يظلم ربك أحدا ، وهكذا حال من تصرف فى ماله تفصرف السفهاء ، وركب زأسه ، وصار يبعثره كينة ويَسْرة ، فإنه سيندم ولات مناعة مندم .

وقد أبان الكتاب أن النصر الصابرين ، فهو أثر لازم الصبر على حفظ المال ، وحفظ الشهوات والعقول ، وكل الفضائل التي حث عليها الدين ، وسلك سبيلها السلف الصالح .

وقد حكى المفسرون في أسباب الخسف أمورا كثيرة هي غاية في الغرابة يبعد أن الصدقها العقول ، ومن ثم قال الرازى : إنها مضطربة متعارضة ، فلأولى طرحها والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن ، وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب اه . ولما شاهد قوم فارون ما نزل به من العذاب ، صار ذاك زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخانفة موسى ، وداعياً إلى الرضا بقضاء الله و بما قسمه ، و إلى إظهار الطاعة والانقياد لأنبيائه ورسله ، كما أشار إلى ذلك بقوله :

(وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وى كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر) أى فلما خسف الله بقارون الأرض ؛ أصبح قومه يقولون : إن كثرة المال والتمتع بزخارف الدنيا، لاندل على رضاالله عن صاحبه ؛ فالله يعطى و يمنع، و يوسع ويضيق ، و يرفع و يخفض ، وله الحكمة التامة ، والحجة البالغة ، لا معتمب لحكمه . وقد روى عن ابن مسعود مرفوعا « إن الله قمم ببنكم أخلاقكم ، كا فسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله يعطى المال من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الإيمان إلا من تحيب » .

ولما لاح لهم من واقعة أمره أن الرزق بيد الله يصرفه كيف يشاء . أتبعوه بما يدل على أنهم اعتقدوا أن الله قادر على كل ما يريد من رزق وغيره فقالوا :

( لولا أن من الله علينا لخسف بنا ) أى لولا لطف الله بنا لخسف بنا كما خسف به ، لأنا ودِدْنا أن نـكون مثله . ثم زادوا ما سبق توكيداً بقولهم :

( وى كأنه لا يفلح الـكافرون ) لنعمة الله المُـكذبون برسله و بما وعدوا به من ثواب الآخرة ، كماكان شأن قارون .

تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجَعْمَلُهِ، لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنَّقَيِنَ (٨٣) مَنْ جَاء بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَمَنْ جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجُزِّى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ (٨٤) .

#### ألمعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه قول أهل العلم بالدين : ثواب الله خير \_ أعقب ذلك بذكر محل هذا الجزاء ، وهو الدار الآخرة ؛ وجعله اعباده المؤمنين المتواضعين ، الذين لا يترفعون على الناس ، ولا يتجبرون عليه ، ولا يفسدون فيه ، بأخذ أموالهم بغير حق ، ثم بين بعدئذ ما يحدث في هذه الدار ؛ جزاء على الأعمال في الدنيا ، فذكر أن جزاء الحسنة عشرة أضعافها إلى سبعائة ضعف ؛ إلى ما لا يحيط به إلا علام الغيوب ، فضلا من الله ورحمة ؛ وجزاء السيئة مثلها ، لطفا منه بعباده ، وشفقة عليه .

## الإيضاح

( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لاير يدون علوا فى الأرض ولافسادا ) أى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون "كبرا عن الحق و إعراضاً عنه ، ولا ظلم الناس ومعصية الله .

وثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنه أوحى إلى أن واضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ، وروى مسلم وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثو به حسنا ونعله حسنة، فقال: إن الله جيل يحب الجمال ، السكبر بطر الحق ، وغمط الناس » .

وروى أبو هر يرة: «أنه جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسم، وكان جميلا، فقال: يارسول الله إلى رجل حُبِيِّب إلى الجال؛ وأعطيت منه ماترى: حتى ماأحب أن يفوقني أحد بشراك نعل؛ أفن ذلك؟ قال: لا؛ ولكن المتكبر من بطر الحق وغمط الناس».

وعن عدى بن حاتم قال: «لما دخل على النبي صلى الله عديه وضلم ألقي إليه وسادة

وجلس على الأرض ؛ فقال : أشهد أنك لاتبغى علوا فى الأرض ولا فساداً فأسلم» . أخرجه ابن مردويه .

(والعاقبة للمتقين) أى والعاقبة المحمودة ، وهى الجنة لمن اتنى عذاب الله بعمل الطاعات ، وترك المحرمات ، ولم يكن كفرعون فى الاستكبار على الله ، بعدم امتئال أوامره ، والارتداع عن زواجره ، ولا كقارون فى إرادة الفساد فى الأرض .

ثم بين ما يكون في تلك الدار من جزاء على الأعمال فقال:

( من جاء بالحسنة فله خير منها ) أى من جاء الله يوم القيامة بحسنة فله خير منها، فهو يضاعفها له أضمافا مضاعفة تفضلا منه ورحمة .

( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلاما كانوا يعملون ) أى ومن أتى بسيئة فلا يجزى عليها إلا مثلها ، وهذا منه سبحانه شفقة وعدل .

ونحو الآية قوله: « وَمَنْ جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ، هَلَٰ تُجْزَونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ؟ » .

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَاذُكَ إِلَى مَمَادِ فَلُ رَبِّى أَعْلَمُ مَنْ جَاء بِالْهُدَى وَمَن مُوَ فِي صَلَالِ مُبِينِ (٥٨) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ مُلْقَى جَاء بِالْهُدَى وَمَن مُوَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ (٥٨) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ مُلْقَى إِلَيْكَ الْكَافِرِينَ (٨٨) إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَن ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (٨٨) وَلاَ يَصُدُ أَنْو لَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَن وَلاَ يَصُدُ أَنْو لَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَن وَلاَ يَصُدُ أَنَّكُ وَنَ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَن مِن اللهِ إِلَى اللهِ إِلاَ مُو كُلُّ شَيْء مِن اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلاَ مُو كُلُّ شَيْء مِن اللهِ إِلاَ مَو كُلُ شَيْء مِن اللهِ إِلاَّ مُو كُلُ شَي عُلَى اللهِ إِلاَ وَجْهَهُ لَهُ الْخَدَى مَعَ اللهِ إِلَى الْمُولِيلُ اللهِ إِلاَ وَجْهَهُ لَهُ الْخَدِيمُ وَ إِلَيْهِ أَوْ مَعُونَ (٨٨) وَلاَ تَذَعُ مَعَ اللهِ إِلَيْهِ تُوجَعُونَ (٨٨) .

# شرح المفردات

فرض عليك : أى أوجب عليك ، ومعاد الرجل : باده ، لأنه يتصرف فى البلاد ثم يعود إليه ، ظهيرا : أى معينا ، هالك : أى معدوم ، وجهه : أى ذاته ، الحكم : أى القضاء النافذ .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر قصص موسى وقومه مع قارون ، وبين بغى قارون واستطالته عليهم ثم هلاكه ، ونصرة أهل الحق عليه أردف هـذا بقصص محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قومه ، وإيذائهم إياه ، وإخراجهم له من مسقط رأسه ، ثم إعزازه إياه بالإعادة إلى مكة ، وفتحه إياها منصوراً ظافرا .

## الإيضاح

( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) أي إن الذي أوجب عليك العمل بأحكام القرآن وفرائضه له لرادك إلى محل عظيم القدر اعتدته وألفته ، وهو مكة ، والمراد بذلك عوده إليها يوم الفتح ، وقد كان للمود إليها شأن عظيم ، لاستيلاء رسول الله عليها عنوة ، وقهره أهلها ، وإظهار عز الإسلام ، وإذلال المشركين .

ُ وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليها ظاهرا ظافرا .

روى مقامل أنه عليه السلام خرج من الغار (حين الهجرة) وسار فى غيرالطريق مخافة الملك ، فلما أمن رجع إلى الطريق ، ونزل بالجنّفة بين مكة والمدينة ، وعرف الطريق إلى مكة ، واشتاق إليها ، وذكر مولده ومولد أبيه ، فنزل جبريل عليه السلام وقال له : أنشتاق إلى بلدك ومولدك ؟ فقال عليه السلام : نعر ، فقال جبريل :

فإن الله يقول: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد) . . ، وهذه إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر ولما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنك المي ضلال مُبين) نزل قوله تعالى :

(قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى ضلال مبين) أى فل لمن خالفك وكذبك من قومك المشركين ومن تبعهم: ربى أعلم بالمهتدى منى ومنكم، وستعلمون من تكون له عاقبة الدار، ومن تكون له الفلبة والنصرة فى الدنيا والآخرة ؟.

ثم ذكره سبحانه نعمه ، ونهاه عن معاونة المشركين ومظاهرتهم فقال :

(وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) أى وما كنت ترجو أيها الرسول أن ينزل عليك القرآن ، فتعلم أخبار الماضين من قبلك ، وماسيحدث من بعدك ، وما فيه من تشريع ، فيه سعادة البشر في معاشهم ومعاده : وآداب هي منتهى ما تسمو إليه نفوسهم وتطمح إليها عقولهم ؛ ثم نتاو ذلك على قومك ، ولكن رجك وحك فأنوله عليك .

ثم بين مايجب أن يعمله كفاء هذه النعم المتظاهرة فقال:

ر فلا تكونن ظهيرا للكافرين ) أى فاحمد ربك على ما أنم به عليك بإنزاله الكتاب إيك ؛ ولا تكونن عونا لمن كفروا بربك ؛ ولكن فارقهم ونابذهم .

ثم شدد عزمه وقواه بألا يأبه بمخالفتهم فقال:

( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، ) أى ولا تبال بهم ؛ ولا تهتم بمخالفتهم لك ؛ وصدهم الناسءن طريقتك ، فإن الله معك ومؤيدك ؛ ومظهر ماأرسلك به على سائر الأديان .

ثم أمره أن يصدع بالدعوة ؛ ولا يألو جهدا في تبليغ الرسالة فقال :

(وادع إلى ربك) أى وبلغ رسالة ربك إلى من أرسلك إليهم ؛ واعبده وحده لا شريك له .

( ولا تبكونن من المشركين ) أي ولا تتركن الدعاء إلى ربك وتبليغ المشركين رسالتك ، فتكون ممن فعل فعل المشركين بمعصية ربه وخلافه أمره .

ثم فسر هذا و بينه بقوله :

( ولا تدع مع الله إلها آخر )أى ولاتمبد أيها الرسول مع الله الذى له عبادة كل شيء ــ معبودا آخر سواه .

أتم علل هذا بقوله:

( لا إله إلا هو ) أى لأنه لامعبود تصلح له العبادة إلا الله ، ونحو الآية قوله : « رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَخِذْهُ وَكِيلًا » .

ثم بين صفاته فقال:

ا حلى شيء هالك إلا وجهه ) أى هو الدأيم الباقى الحيى القيوم الذي لا يموت إذا مانت الخلائق ، كما قال : «كُلُّ مَنْ عَلَيْمًا فَان . وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَجْلَالُ وَالْإِكْرَام » وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصدق كلة قالها لبيد : « ألا كل شيء ماخلا الله باطل» .

٢ — (له الحكم) أي له الملك والتصرف والقضاء النافذ في الخلق.

٣ --- ( و إليه ترجعون ) يوم معادكم ، فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير ،
 و إن شرا فشر .

وصل ربنا على محمد وآله .

# خلاصة ما تحويه السورة الكريمة من الأغراض

- (١) استعلاء فرعون وفساده في الأرض .
- (۲) استضمافه بني إسرائيل وقتله أبناءهم واستبقاؤه نشاءهم .
- (٣) منته تعالى على بني إسرائيل بإنقاذهم من بأس فرعون وجعلهم أئمة في أمر
   الدين والدنيا وورائتهم أرض الشام .
  - (٤) إغراق فرعون وجنوده .
  - (٥) إلقاء موسى في البيم ، والتقاط آل فرعون له ، ثم رده إلى أمه .
- (٦) قتل موسى للقبطى ، ثم هر به إلى أرض مدين ، وتزوجه ببنت كاهنها ، و بقاؤه بها عشر سنين .
  - (٧) عودة موسى إلى مصر، ومناجاته ربه.
  - (A) معجزات مومى من العصا واليد البيضاء .
- (٩) طلبه من ربه أن يرسل معه أخاه هرون ليكون له وزيرا و إجابته
   لى ذلك .
- (۱۰) تبلیغه رسالة ر به إلی فرعون ، وتکذیب فرعون له ، واستکباره فی الأرض بغیر الحق .
- (١١) إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإخباره عن قصص الماضيز. ، دون أن يكون حاضرا معهم ، ولا أن يتعلم ذلك من معلم .
- (۱۲) إنكار قريش لنبوته ، بعد أن جاءهم بالحق من ربهم ، وقولهم إن ما جاء مه سحر مفترى .
  - (١٣) إيمان أهل الكتاب بالقرآن و إعطاؤهم أجرهم مرتين .
- (١٤) إثبات أن الهداية بيد الله ، لا بيد رســوله ، فلا يمكنه أن يهدى
  - من يحب .

- (١٥) معاذير قريش في عدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم دحضها .
- (١٦) بيان أن الله لا يعذب أمة إلا إذا أرسل إليهم رسولا ، حتى لا يكون لهم حجة على الله .
- (١٧) نداء المشركين على رءوس الأشهاد ، وأمرهم بإحضار شركائهم ونداؤهم ، ليسألهم عما أجابوا به الرسل ، فلم يستطيعوا لذلك رداً .
- يشاء لرسالته .
  - (١٩) التذكير بنعمته على عباده باختلاف الليل والنهار .
    - (٢٠) شهادة الأنبياء على أممهم .
  - (٢١) ذكر قارون و بغيه في الأرض ، ثم خسف الأرض به .
- (٢٢) بيان أن ثواب الآخرة لايكون إلا لمن لايريد العبو في الأرض ولا الفساد فمها .
  - (٣٣) مضاعفة الله للحسنات، وجزاء السيئة بمثلها .
  - (٢٤) الإنباء بالغيب عن نصر الله نرسوله ، وفتحه لمكة .
  - (٣٥) بيان أن كل من في الوجود فهو هالك ، إلا الله تبارك وتعالى .

#### إسورة العنكبوت

هي مكية إلا من أولها إلى قوله: « وَ لَيَعْلَمَنَ الْمُنَا فِقِينَ » فمدنية ، نزلت بعد سؤرة الروم ، وعدة آيها تسع وستون .

. ووجه اتصالها بما قبلها من وجوه:

- (١) إنه ذكر فى السورة السالفة استعلاء فرعون وجبروته ، وجعله أهلها شيعا ، وافتتح هذه السررة بذكر المؤمنين الذين فتنهم المشركون ، وعذبوهم على الإيمان ، دون ما عذب به فرعون بنى إسرائيل ؛تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم ، وحمًّا على الصبر ؛ كما قال : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ .
- (٣) ذكر فى السورة السابقة نجاة موسى من فرعون وهر به منه ثم عوده إلى مصر رسولا نبيا، ثم ظفره من بعد بغرق فرعون وقومه ونصره عليهم نصرا مؤذرا وذكر هنا نجاة نوح عليه السلام وأصحاب السفينة و إغراق من كذبه من قومه .
- . (٣) نعى هناك على عبدة الأصنام والأوثان ، وذكر أنه يفضحهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد \_ وهنا نعى عليهم أيضا و بين أنهم في ضعفهم كضعف بيت العنكبوت .
- (٤) هناك قص قصص فارون وفرعون ، وهنا ذكرهما أيضا ، و بين عاقبـــة أعـــالهما .
- (٥) ذكر هناك في الخاتمة الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : « إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْفَرُ آنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ » ، وفي خاتمة هذه أشار إلى هجرة المؤمنين بقوله : « يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ » .

# بِسْمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ

اَلْمَ (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُبْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ صَدَفُوا وَلَيَمْ لَمَنَّ الْسَكَاذِبِينَ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ صَدَفُوا وَلَيَمْ لَمَنَّ الْسَكَاذِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَمْمَلُونَ السَّبِئْتَاتِ أَنْ يَسْبَقُونَا مَنَاء مَا يَحْسَكُمُونَ (٤).

# شرح المفردات

الفتنة: الامتحان والاختبار، ليعلمن الله الذين صدقوا أى ليطهرنّ صدقهم، السبق: الفوت والمراد به الفوت عن المجازاة، والسيئات: هى الشرك بالله والمعاصى التى يجترحونها، ساء ما يحكمون: أى قبح حكمهم أنهم يهر بون منا.

#### المعنى الجملي

بعد أن قال فى أواخر السورة السالفة : « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ وكان فى الدعاء إليه توقع الطعن والضرب فى الحرب ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد إن لم يؤمن المشركون ويستجيبوا اللدعاء ، وذلك بما يشقى على بعض المؤمنين ـ أردف ذلك بتنبيههم إلى أن المؤمنين لايتبين إيمانهم الحق إلا إذا فتنوا .

روى ابن جرير وابن المنذر أن ناسا بمن كانوا بمكة آمنوا فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لما نزلت آية الهجرة لايقبل منكم إسلام حتى تهاجروا ، فخرجوا إلى المدينة فتبحم المشركون فردوهم فنزات فيهم هذه الآيات فكتبوا إليهم ، أنزلت فيكم آية كذا وكذا ؟ مقالوا : نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه ، فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ، فمنهم من قتل ومنهم من نجا ، فأنزل الله فيهم : فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ، فمنهم من قتل ومنهم من نجا ، فأنزل الله فيهم : هُمُ الله فيهم أن ربك مِنْ الله فيهم . بُعْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيمٌ .

قال مقاتل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب ، وكان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، رماه عامر بن الحضرى بسهم فقتله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: « سيد الشهداء مهجع ، وهو أول من يُدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة ، وجزع عليه أبواه وامرأته فنزلت « الم آ تَحسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا ، الآية .

### الإيضاح

( الَمَ ) تقدم أن قلنا إنه ينطق بالحروف المقطعة فى أواثل السور بأسمائها فيقال : ( أَلِفَ . كَامْ . مِيمْ ) .

والحكة فى البداءة بها التنبيه وطلب إصغاء السامعين إلى مايلتى بعدها ، فإن الحكيم إذا خاطب من يكون مشغول البال قدم على المقصود شيئا غيره ليلفت المخاطب بسببه إليه ، فينا يكون كلاما مفهوما كقول القائل اسمع أو ألق بالك إلى ، وحينا يكون فى معنى البكلام المفهوم كقولك ياعلى ، وحينا يكون صوتا غير مفهوم المعنى كن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه .

فالنبى صلى الله عليه وسلم و إن كان يقظ الجنان فهو إنسان يشغله شأن عن شأن فسن من الحكيم الخبير أن يقدم على المقصود حروفا هى كالمنبهات لايفهم منها معنى، أتدكون أتم فىإفادة التنبيه ، لأنه إذا كان المقدم قولا مفهوما فر بما ظن السامع أنه هو المقصود ولا كلام الممتكلم بعد ذلك ليصغى إليه ، أما إذا سمع صوتا لامعنى له جزم بأن هناك كلاما آخر سيرد بعد ، فيقبل إليه تمام الإقبال ، ويرهف السمع الى ماسيأنى :

وقد ثبت بالاستقراء أن كل سورة فىأوائلها حرف التهجى بدأت بذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن نحو الم ذلك الكتاب ، المَصْ كتاب أنزل إليك ، يُسَ والقرآن ، صُ والقرآن ، ق والقرآن ، حم تنزيل الكتاب — إلا ثلاث سؤد كَهَيْمُ فَيْ ، المُ أُحسب الناس ، المَّ غلبت الروم .

وقد حصل التنبيه في القرآن بغير الجروف التي لايفهم معناها كقوله: « يَأْيُّهَا النَّاسُ التَّهُ لَا اللهُ لَكَ ؟ » ، وقوله: « يَأَيُّهَا النَّـبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ؟ » ، من قِبَل أَن تقوى الله أمر عظيم ، ومثلها تحريم ماأحل الله .

وقد بدئت هذه السورة بالحرؤف وليس فيها البدء بالقرآن أو الكتاب من قبل أن فيها ذكر جميع التكاليف ، وهي شاقة على النفس ، فحسن البدء بحروف التنيبه للإيقاظ إلى مايلتي بعدها :

"(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) أى أظن الذين أبحوا من أصحابك من أذى المشركين أن نتركهم بغير اختبار ولا امتحان بمجرد قولهم أن آمنا بك وصدقناك فيا جئتنا به من عند الله ، كلا لنمتحنهم بشاق التكاليف كالهجرة والجهاد في سبيل الله ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وأمانين المصايب في الأنفس والأموال والثمرات ، ليمتاز المخلص من المنافق ، والراسخ في الدين من المتنزلزل فيه ، وتجازى كلا على حسب مرانب عمله .

وَنَحُو الآية قُولُه : « أَمْ حَسِبْتُمُ ۚ أَنْ تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّارِينَ » .

إنه والخلاصة: أيظن الناس أنهم يتركون بمجرد قولهم آمنا دون أن يبتلوا بالفرائس البدنية والمالية كالهجرة من الأوطان والجهاد في سبيل الله ودفع الزكاة للفقراء والمحتاجين وإغاثة البائسين ولللهوفين

ثم ذكر ماهو كالتسلية لهم بما نال من قبلهم بالمشاق فقال:

(ولقد فتنا الذين من قبلهم) أى ولفد اختبرنا أتباع الأنبياء من الأم السالفة وأصبناهم بضروب من البأساء والضراء فصبروا وعضّوا على دينهم بالنواجذ، فابتلينا من إسرائيل بفرعون وقومه وأصابهم منه البلاء العظيم والجهد الشديد، وابتلينا من آمن بعيسى بمن كذبه وتولى عند — لإجرم ليصيبن أبباعك أذى شديد وجهد عظيم ممن خالفهم وناصبهم العداء.

روى البخارى وأبو داود والنسائى عن خَبّاب بن الأَرَت قال : « شِكُونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين شدة ، فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، و يُمْشَط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه ؛ فما يصده ذلك عن دينه ؛ والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ؛ لايخاف إلا الله والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون» .

وعن أبى سعيد الخدرى قال: «دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يُوعَك، فوضعت يدى عليه، فوجدت حره بين يدى فوق اللحاف، فقلت: يارسول الله ما أشدها عليك! قال إنا كذلك يضقف لنا البلاء، ويضعف لنا الأجر، قلت: يارسول الله: أيّ الناس أشد بلاء؟ قال الأبياء، قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون أنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها (يمزقها) وأنْ كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء».

ونحو الآية قوله : « وَكَأْبِنْ مِنْ نَدِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوُنَ كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِللهِ فَي اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا » .

( فليملمن الله الذين صدقوا وليملمن الكاذبين ) أى وليظهرنّ الله الصادقين منهم فى إيمانهم من الكاذبين بما يشبه الامتحان والاختبار ، وليجازين كلا بما يستحق .

وخلاصة ماسلف: أيها الناس لاتظنوا أنى خلقتكم سدى ، بل خلقتكم لترقوا إلى عالم أعظم من عالمكم وأرقى منه فى كل شئونه ، ولا يتم ذلك إلا بتكليفكم بعلم وعمل واختباركم من آن إلى آخر بإنزال النوازل والمصايب فى الأنفس والأموال والثمرات ، والتخلى عن بعض الشهوات ، وفعل التكاليف من الزكاة والصيام والحج ونحوها . فحياتكم حياة جهاد وشقاء ، شئتم أو أبيتم .

و بمقدار ماتصبرون على هذا الاختبار وتفوزون بالنجاح فيه يكون مقدار الجزاء والثواب ، وتلك سنة الله فيكم وفى الأمم من قبلكم ، وتار يخ الأديان ملىء بأخبار هذا البلاء وما لقيه المؤمنون من المكذبين بالرسل .

(أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟) أى أيظن هؤلاء الذين يجترحون الإثم والفواحش أن يفوتونا ، فلا نقدر على مجازاتهم ولا نستطيع أن نجرى العدل فيهم وما قضت به سنتنا فى الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟.

قال ابن عباس: يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وعتبة والوليد بن عتبة وعتبة بن أبى معيط وحنظلة بن أبى سفيات والعاص ابن وائل .

(ساء ماليحكمون) أى بئس حكما يحكمونه هــذا الحــكم، وكيف يدور ذلك تخلدهم و إنا لم تخلق الخلق سدى؛ بل ربيناهم وهذبناهم بضروب من التهذيب والعلم؛ لعلهم يلمحون في هذا العالم نور جمالي وجلالي .

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥) وَالَّذِينَ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدِ لِنَفْسِهِ ، إِنَّ اللهَ لَمَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ اللّذِي كَا نُوا يَهْمَلُونَ (٧) .

# شرحالمفردات

يرجو : أي يطمع ، لقاء الله : أي نيل ثوابه وجزائه ، أجل الله: الوقت المضروب القائه ، جاهد أي بذل جهده في جهاد حرب أو نفس

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر في سلف أن العبد لا يترك في الدنيا سدى وأن من ترك ما كلف به عذب — أردف ذلك ببيان أن من يعترف بالآخرة و يعمل لها لا يضيع الله عمل ولا يخيب أمله ، ثم ذكر أن طلب ذلك من المكلف ليس انفع يعود إلى الله تعالى فهو غنى عن الناس جميعا ؛ ثم أرشد إلى أن جزاء العمل الصالح تكفير السيئات ومضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها فضلا منه ورحمة .

### الإيضاح

( من كان يرجو لقاء الله فإن أجل لآت وهو السميع العليم ) أى من كان يطمع في ثواب الله يوم لقائه فليبادر إلى فعل ماينفعه وعمل مايوصله إلى مرضاته و يجتنب مايبعد من سخطه ، فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء لآت لامحالة ، والله هو السميع لأقوال عباده ؛ العليم بعقائدهم وأعمالهم ، و يجازي كلا بما هو أهل له ، وفي هذا تنبيه إلى تحقق حصول المرجو والمَخُوف وعدا ووعيدا .

ثم بين سبحانه أن التكليف بجهاد النفس وجهاد الحرب ليس لنفع يعود إليه، بل لفائدة المكلف فقال:

( ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ، إن الله لغنى عن العالمين ) أى ومن بذل جهده في جهاد عدو أو حرب نفس فإنما بجاهد لنفع نفسه ، لأنه إنما يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده ، وهر با من عقابه ، وليس بالله إلى فعله حاجة ، فهو غنى عن جميع خلقه ، له الملك وله الأمر يفعل مايشاء .

ونحو الآية : « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ » وقوله : « إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَفُتُمْ . لِأَنْفُسِكُمْ » .

ثم بين بالتفصيل جزاء المطيع فقال:

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهنم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن

الذي كانوا بعمنون ) أى والذين آمنوا بالله ورسوله وصح إيمانهم حين ابتلائهم فلم يرتدوا عنه بأذى المشركين لهم وعلوا صالح الأعمال ، فأدوا فرائضه وقاموا بها حق القيام، فواسوا البائس الملهوف ، وأغاثوا المظلوم ، وقد موا لوطنهم ماهو شديد الحاجة إليه ، فرأبوا صدعه ، وسدوا ثغره، وكانوا للمؤمنين سندا ومعينا، حتى يصيروا كالبنيان يشد بعضه بعضا — لنكمون عنهم سيئاتهم التي فرطت منهم في شركهم أو صدرت منهم لماها في إيمانهم وندموا على ما اجترحوه منها ولنثيبنهم على صالح أعمالهم حين إسلامهم أحسن ماكانوا يعملون ، فنقبل القايمل من الحسنات ، ونثيب على الواحدة منها عشر أمثالها إلى سميعائة ضعف ، ونجزى على السيئة بمثلها ؟ أو المؤون عنها .

وَنَحُو الآية قوله: « إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِمُهَا وَيُونِتِ مِنْ لَدُنْهُ أُجْرًا عَظِيمًا ».

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ الْكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَى مَرْجِهُ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكُ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ الْكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَى مَرْجِهُ حَسَنًا وَأَنْبِتُمْ عَلَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) وَاللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (٩).

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن العمل الصالح يكفر السيئات ويضاعف الحسنات – أعقب ذلك بذكر البر بالوالدين والحدَب عليهما ، لأنهما سبب وجوده ، فلهما عليه الإحسان والطاغة . فالإخسان إلى الوالد بالإنفاق ، و إلى الوالدة بالإشفاق ، إلا إذا حرضاه على الشرك وأمراه بالمتابعة على دينهما إذا كانا مشركين ، فإنه لا يطيعهما في ذلك ؟ ثم بين أن من يعمل الصالحات يدخله الله في زمرة الأنبياء والأولياء ويؤتيه من المكرامة والدرجة الرفيعة والزلني عنده مثل ماأوتى هؤلاء .

روى الترمذى «أن الآية نزات فى سعد بنأبى وقاص وأمه حَمْنَة باتُ أبى به فيان لله الله وكان من السابقين الأولين وكان بارا بأمه ، قالت له : ماهذا الدين الذي أحدثت ؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتتعيّر بذلك أبد الدهر يقال : ياقاتل أمه ، ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل فأصبحت وقد جهدت ، ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب ، فجاء سعد إليها وقال يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ماتركت ديني ؛ فكلى إن شأت و إن شئت فلا تأكلى ، فلما أيست منه أكات وشر بت ، فأنزل الله هده الآية ، آمرا بالبر بالوالدين والإحسان إليهما ؛ وعدم طاعتهما في الشرك » .

#### الإيضاح

( ووصينا الإنسان والديه حسنا ) أى وأمرناه بتعهدهما والبربهما ، والإحسان إنهما ، والإحسان إنهما ، والإحسان إنهما ، كا فال في آية أخرى : « وَقَضَى رَبِكَ أَلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَنُواللَّائِنُ إِنْهُمَا مَا لَوْ اللَّائِنَ إِنَّا مَا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا نَقُلُ لَمُمَا أَفَّ وَلَا تَنْهُونُهُمَا وَقُلْ لَمُمَا فَلَا تَقُلُ هَوَ لَا كَرِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّكَ مِنَ الرَّاحَةِ وَقُلُ رَبِّ ارْتَحْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا » .

( و إن جاهداك نتشرك بى ما ليس لك به عير فلا تطعهما ) أى و إن حرضاك على أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين ، فإياك أن تفعل ذلك ، وجاء فى الحديث الصحيح « لاطاعة لمحلوق فى معصية الخالق » .

ومعنى قوله : ( ما ليس لك به علم ) أنه لاعلم لك بإلهيته ، و إذا كان لايجوز أن يتبع فيا لا يعلم صحته فأَحْرِ به ألا يتبع فيا يعلم بطلانه .

ثم توعد من يفعل ذلك بقوله :

( إِلَىٰ مرجعكُم فَأَنْبِئُكُم بِمَا كَنْتُم تَعْمَلُونَ ) أَى مرجعكُم جَمِيعًا إِلَىٰ يُومِ القيامة ،

من آمن منكم ومن كفر ، ومن بر والديه ، ومن عق ، ثم أجاز يكم على أعمالكم ، المحسن بإحسانه ، والمسيء بما هو أهله .

( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحين ) أى والذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعماوا مايصاح نفوسهم ، و يزكى أرواحهم و يطهرها ، اندخلنهم فى زمرة الصالحين ، ونجعلهم فى عدادهم ، فندخلهم الجنة معهم .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللهِ جَعَلَ فَيْنَةَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللهِ جَعَلَ فَيْنَةَ النَّاسِ كَمَدَابِ اللهِ وَلَكُنْ جَاءَ نَصْرُ مِنْ رَبِّكَ لَيَةُ وَلَنَ إِنَّا كُنْا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللهُ إِنَّا كُنْا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللهُ إِنَّا كُنْا مَعَكُمْ أَولَيْسَ اللهُ اللهِ إِنَّا مَعَكُمْ أَولَيْسَ اللهُ اللهِ إِنَّا كُنْا مَعَكُمْ أَولَيْسَ اللهُ اللهِ إِنَّا كُنْا مَعَكُمْ أَولَيْسَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

#### المعنى الجملي

الناس في الدين أقسام ثلاثة : مؤمن حسن الاعتقاد والعمل ، وكافر مجاهر بالكفر في فؤاده ، بالكفر والعناد ، ومذبذب بينهما ، يظهر الإيمان بلسانه ، ويبطن الكفر في فؤاده ، وقد بين القسمين الأولين بقوله : ( فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين ) و بين أحوالها بقوله : ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) إلى قوله : ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) : ثم أردف ذلك بذكر القسم الثالث بقوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله ) الح .

روى أن الآية نزلت فى عياش بن أبى ربيعة أسم وهاجر ، ثم أوذى وضرب هرتد ، وقد كان عذبه أبو جهل والحارث ، وكانا أخويه لأمه ، ثم عاش بعد ذلك دهمها وحسن إسلامه .

# الإيضاح

(ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أى ومن الناس فريق يقول: آمنا بالله وأقررنا بوحدانيته، فإذا آذاه المشركون لأجل إيمانه، جعل فتنة الناس فى الدنيا كعذاب الله فى الآخرة، فارتد عن إيمانه، ورجع إلى كفره، وكان يمكنه أن يصبر على الأذى، ويجعل قلبه مطمئنا بالإيمان، ولكنه جعل فتنة الناس صارفة له عن الإيمان، كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر، وعذاب الناس له دافع، وعذاب الله ماله من دافع، وعذاب الناس يترتب عليه ثواب عظيم، وعذاب الله بعده العقاب الأليم، والمشقة إذا كانت مستتبعة للراحة العظيمة تطيب النفس لها ولا تعدها عذابا.

قال الزجاج: ينبغى للمؤمن أن يصبر على الأذى فى الله . أخرج أحمد والترمذى وابن ماجه وأبو ليلى عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: « لقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد ، ولقد أنت على ثالثة ، وما لى وليلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال » .

وخلاصة ذلك : إن من الناس من يدّعون الإيمان بألسنتهم ، فإذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى منهم ، فارتدوا عن الإسلام ، ورجعوا إلى الكفر الذي كان متغلغلا في حنايا ضلوعهم وشغاف قلوبهم .

ونحو الآية قوله: « وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ ، فإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ، وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فَتِنْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ » .

(ولئن جاء نصر من ربك ليقولنِ إنا كنا معكم) أى ولئن جاء نصر قريب من لدى ربك بالفته ولي الخواتا من ربك المقائم ليقولن هؤلاء المنافقون : إنا كنا معكم إخواتا فى الدين ننصركم على أعدائكم ، وهم كاذبون فيا يدعون .

ونحو الآية قوله : « الَّذِبنَ يَتَرَبَّصُـونَ بِكُمْ ، فإنْ كَانَ لَـكُمْ فَتْحُ مِنَ

اللهِ قَالُوا أَلَمُ نَكُنُ مَعَكُمْ ؟ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمَ نَسْتَخُوذُ عَلَيْكُمْ وَكَانُوا مُلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَكَانُوا مُلَا اللهُ مَنِينَ ؟».

ثم توعدهم وذكر أنه عليم بما فى صدورهم ، لا يخنى عليه شىء من أمرهم فقال :
( أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين ؟ ) أى أوليس الله أعلم بما فى قلوب
المنافقين وما تكنه صدورهم ، وإن أظهروا لكم الموافقة على الإيمان ، فكيف
يخادعون من لا تخفى عليه خافية ولا يستتر عنه سر ؟ .

ثم ذكر أن هذه الفتنة إنما هي ابتلاء واختبار من الله ليستبين صادق الإيمان من المنافق الذي لايتجاوز الإيمان طرف لسانه ولايعدوه إلى قلبه فقال:

(وليملمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين) أى وليختبرن الله عباده بالسراء والضراء ، ليميز صادق الإيمان من المنافق ، من يطيع الله في كل حال فيصبر على اللأواء إذا مسته ، ويعدها اختبارا له ، وأنه سيثاب عليها إذا هو فوض الأمر فيها إلى ربه ، ومن يعصيه إذا حزبه الأمر ، واشتد به الخطب ، ولا يجد الصبر إلى قلبه سبيلا .

ونحو الآية قوله: ﴿ وَلَنَبْ لُوَنَ كُمُ حَتَّى مَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمُ وَالصَّبِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ وقوله: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْيِزَ الْخْبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلناً وَلْنَحْمِلْ خَطَايَا كُمْ
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ
وَمَا هُمْ فِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّاكاً نُوا يَفْتَرُونَ (١٣)

#### شرح المفردات

المراد بالحل هنا: تبعة الذنوب ، والأثقال واحدها ثِقِل : وهو الحِمْل الذي يثود حامله ، والمراد به الذنب والإثم .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر في سلف قسر الكفار للمؤمنين على الكفر و إلزامهم إياه بالأذى والوعيد ـ أردف ذلك بذكر دعوتهم إياهم إليه بالرفق واللين حينا آخر بنحو قولهم لمم : لاعليكم بذلك من بأس ، إننا نحتمل تبعات ذنو بكم ، ثم ردّ مقالهم ببيان كذبهم ، فإن أحدا لا يحمل وزر أحد يوم القيامة ، ثم ذكر أن المضلين يتحملون تبعات ضلالهم و إضلالهم ، و يكون لهم العذاب على كلا الجُرْمين .

روىءن مجاهد: أن الآية نزلت فى كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لأنَبُعث نحن ولا أنتم فاتبعونا، فإن كان عليكم إنم فعلينا.

# الإيضاح

( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ) أى وقال الكافرون من قريش لمن آمن منهم واتبعوا الهدى : ارجعوا إلى ديننا الذى كنتم عليه واسلسكوا طريقنا ، و إن كانت عليكم آثام فعلينا تبعتها وهى فى رفابنا . كما يقول القائل : افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى .

فرد الله عليهم كذبهم بقوله :

( وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء ) أي إنهم لا يحملون ذو بهم يوم القيامة ، فإن أحدا لا يحمل وزر أحدكما قال تعالى : « وَ إِنْ تَدْعُ مُشْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَقَعَ مُشْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ منهُ شَقَعَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى » وقال « وَلَا يَسْأَلُ تَحْمِرٌ تَحْمِيًا . يُبْتَصَّرُونَهُمُ » .

ثم أكد ماسبق وقرره بقوله :

( إنهم لكاذبون ) فيما قالوه إنهم يحملون عنهم الخطايا ، قال صاحب الكشاف : وترى المتسّمِين بالإسلام من يستن بأولئك فيقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم : افعل هذا و إثمه في عنقى ، وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهلهم اه .

و بعد أن بين عدم منفعة كالامهم لخاطبيهم ، بين مايستتبعه ذلك القول مر المضرة لأنفسهم فقال :

( وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ) أى وليحملن الدعاة إلى الكفر والضلال يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارا أخرى بما أضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا كاجاء فى الآية الأخرى « لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَ هُمْ كَا مِلَةً يَوْمَ القيامَة وَمِنْ أَوْزَارِ أَلَذِينَ يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم » وفى الصحيح : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » .

ثم ذكر أنهم يوم القيامة يسألون على افترائهم على ربهم فقال:

(وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون) أى وليسألن حينئذ سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يكذبونه فى الدنيا بوعد من أضاوهم بالأباطيل، وقولهم لهم: (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم).

# قصص نوح عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ مَهْسِينَ عَامًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ مَهْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطَّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٤) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا أَخَذَهُمُ الطَّوفَانُ وَهُمْ ظَالْمُونَ (١٤) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْمَا لَيْنَ (١٥).

### الإيضاح

بعد أن ذكر افتتان المؤمنين بأذى الكفار ، وأرشد إلى أن من قبلهم من الأمم قد فتنوا ، أعقبه بتفصيل من فتنوا من الأنبياء : كنوح و إبراهيم وهود ولوط وشعيب تسلية له صلى الله عايه وسلم ، فقد ابتلوا بما أصابهم من المكاره ، وصبروا عليها ، فليكن ذلك قدوة المؤمنين .

وقد بدأ بذكر أبى الأنبياء وهو نوح عليه السلام فذكر أنه مكث فى قومه ألف سنة يدعوهم إلى الله ليل نهار سرا وجهرا ، وما زادهم ذلك إلا فرارا من الحق و إعراضا عنه ، وتكذيباً له ، وما آمن معه إلا قليل منهم ، فأنزل الله عليهم طوفان الماء ، فأهلكهم وهم مستمرون فى الظلم ، لم يتأثروا بما سمعوا من نوح من الآيات ، ولم يرعووا عما هم عليه من الكفر والمعاصى هذه المدة ، فأنجى الله نوحا ومن دعه ممن ركب فى السفينة من أتباعه ، وكانت تلك السفينة عبرة وموعظة أمدا طويلا مدة بقائها على جبل الجودى ، ينظر إليها الناس ، وترشدهم إلى نعمته على خلقه بالنجاة من الطوفان ، كا قال : « إنّ الما طعنا الما محمل هذا فى سورة هود . لنجْعَلَها لَكُمْ تَمَدُ كُرَةً وَسَعِيهَا أَذُنُ وَاعِية أَه وقد تقدم نفصيل هذا فى سورة هود .

وجاء النظم هكذا: إلاخمسين عاما، ولم يقل: تسعائة سنة وخمسين، لأن في الاستئناء تحقيق العدد بخلاف الثانى فقد يطلق على مايقرب منه إلى أن ذكر الألف أختم وأوصل إلى الغرض، وحبىء بالمميز أولا بالسنة، ثم بالعام دفعاً للتكرار، ولأن العرب تعبر عن الخصب بالعام، وعن الجدب بالسنة، ونوح لما استراح بقى في زمن حسن.

#### العبرة من هذا القصص

لایحزننك أیها الرسول ما تلقی من هؤلاء المشركین أنت وأصحابك من الأذی ، فإنی و إن أملیت لهم وأطلت إملاءهم ، فإن .صیرهم إلی البوار ، ومصیرك ومصیر أصحابك إلى العلو والنصر ، كفعلنا بقوم نوح : إذ أغرقناهم بالطوفان ، وأنجينا نوحاً وأتباعه من راكبي السفينة وجعلناها عبرة للعالمين .

وفى ذلك إيماء إلى أن وحاقد لبث هذا الأمد الطويل يدعو قومه ، ولم يؤمن إلا القليل ، فصبر وما ضجر ، فأنت أولى بالصبر ، لقلة مدة لبثك ، وكثرة عدد أمتك .

# قصص إبراهيم عليه السلام

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ أَتْهَامُونَ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً وَتَحْلُقُونَ إِفْكا كَنْتُمْ أَتَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً وَتَحْلُقُونَ إِفْكا إِنَّا اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَهُوا عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهِ يَنْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَا بْتَهُوا عِنْدَ اللهِ الرَّقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٧) وَإِنْ تُنكِذَ بُوا فَقَدْ كَذَّ بُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبِلاَغُ الْبَينُ (١٨) .

# الإيضاح

(وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه) أى واذكر لقومك قصص إبراهيم حين كمل عقله وقدر على النظر والاستدلال ، وترقى من مرتبة الكال إلى مرتبة إرشاد الخلق ، وتصدى للدعوة إلى طريق الحق ، فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لاشريك له ، والإخلاص له فى السر والعلن ، واتقاء سخطه بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه .

ثم بين لهم فائدة ذلك فقال:

( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) أى فذلك الذى آمركم به خير لكم مماأنتم فيه

إن كان لديكم ذرة من الإدراك والعلم ، تميزون بها الخير من الشر ، وتعلمون ماينفعكم في مستأنف حياتكم الدنيوية والأخروية .

ثم أرشدهم إلى فضل ما يدعوهم إليه ، وفساد ماهم عليه بقوله :

( إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ) أى ماتعبدون من دون الله إلا تماثيل هى مصنوعة بأيديكم ، وتكذبون حين تسمونها آلهة ، وتدّعون أنها تشفع لكم عند ربكم .

ثم زاد فی النعی علیهم والتهکم بهم ، و بیان أن ذلك لایجدیهم نفعا فقال : ( إن الذین تعبدون من دون الله لایمدکون لکم رزه ) أی إن أوثانکم التی تعبدونها لاتقدر أن ترزقکم شیئا من الرزق الذی لا قوام لکم بدونه ، فکیف تعبدونها ؟

أثم ذكر لهم من ينبغي أن يعبد فقال:

( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) أى فالتمسوا الرزق عند الله لاعند أو لا مكم تدركوا ما طلبون ، واعبدوه وحده ، واشكروا له نعمه عليكم مستجلبين بذلك المزيد من فضله .

و بعد أن ذكر أنه هو الرازق فى الدنيا والمنع على عباده، بين أن المرجع إليه فى الآخرة ؛ فهو الذى يطلب رضاه ، والتقرب إليه ، والزلني عنده ، فقال :

(إليه ترجمون) أى واستعدوا للقائه تعالى بالعبادة والشكر له ، فإنكم إليه ترجمون ؛ فيسألكم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره ، وأنتم عباده وخلقه ؛ وفى نعمه تتقلبون ، ومن رزقه تأكلون .

ولما فرغ من إرشادهم إلى الدين الحق ؛ حذَّرهم من تركه ، وهددهم بما حل بمن قبلهم من المكذبين للرسل فقال :

(و إن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم ) أى و إن تصدقونى فقد فرتم بسعادة الدارين ، و إن تكذبونى فيم أخبرتكم به فلا تضرونى بتكذيبكم ، فقد كذب أم

قبلكم رسلهم: كقوم إدريس ونوح وهود وصالح عليهم السلام، فجرى الأمر على ما سنه الله في الخلق من نجاة المصدقين للرسل، وهلاك العاصين لهم.

( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) أى وما ضر ذلك الرسل شيئا ، بل هم قد ضروا أنفسهم ، فما على الرسول إلا التبليغ الذى لايبقى معه شك ، وماعليه أن يصدقه قومه ، وقد خرجت من عهدة التبليغ ، ولا على تعد ذلك أصدقتم ، أم كذبتم ؟ .

أَوَلَمْ ۚ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخُلْقَ ثُمُ ۚ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلْقَ ثُمُ ّ اللهُ يُنشِئُ اللهُ يُنشِئُ اللهُ يُنشِئُ اللهُ يُنشِئُ اللهُ يَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير (٢٠) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَمُونَ (٢١) وَمَا أَنْتُم ۚ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِن ۚ وَلِي قَوْلاَ نَصِيرٍ (٢٢) وَاللّذِينَ كَمْمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِن ۚ وَلِي قَوْلاَ نَصِيرٍ (٢٢) وَاللّذِينَ كَمْمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِن ۚ وَلِي قَوْلاَ نَصِيرٍ (٢٢) وَاللّذِينَ كَمْمُ مَنْ مُولُوا بِآيَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكُ مَا مُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴿ ٢٣) . اللهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ مَا مُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴿ ٢٣) .

#### شرح المفردات

النشأة : الخلق والإيجاد ، تقلبون : أى تردون بعد موتكم ، بمعجزين : أى جاعلين الله عاجزا ، من ولى : أى قريب ، ولا نصير : أى معين .

#### أأعنى الجملي

بعد أن أقام الأدلة على الوحدانية ثم الرسالة بقوله: (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) شرع يبين الأصل الثالث وهو البعث والنشور، وقد قلنا فيما سلف: إن هذه الأصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضها من بعض فى الذكر الإلهى، فأينى تجد أصلين منها نجد الثالث.

#### الإيضاح

(أولم يرواكيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير) أرشد إبراهيم خليل الرحمن قومه إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ، ثم إعطائهم السمع والبصر والأفئدة ، وتصرفهم في الحياة إلى حين ثم موتهم بعد ذلك ، والذي بدأ هذا فادر على أن يعيده بل هو أهون عليه كما قال في آية أخرى : « وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمُ اللَّهُ يُعِيدُهُ ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهُ » .

وخلاصة هذا: أنتم قد علمتم ذلك فكيف تنكرون الإعادة وهى أهون عليه ؟ و بعد أن ساق هذا الدليل المشاهد فى الأنفس ، أرشد إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة فقال:

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير) أى سيروا في الأرض وشاهدوا السموات وما فيها من السكواكب النيرة . ثوابتها وسياراتها ، والأرض وما فيها من جبال ومهاد ، و برارى وقفار ، وأشجار وثمار ، وأنهار و بحار ، فكل ذلك شاهد على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الذي يقول للشيء كن فيكون .

أوَ ليس من فعل هذا بقادر على أن ينشئه نشأة أخرى و يوجده مرة ثانية وهو القادر على كل شيء؟ .

وشبيه بالآية قوله فى الآية الأخرى : « سَنُر يهمٍ ﴿ آَ يَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمُ حَتَّى بَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلحُقُّ » .

ولما أعام الدليل على الإعادة رتب عليها ما سيكون بعدها فقال:

( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ) أى يعذب من يشاء منكم ومن غيركم

فى الدنيا والآخرة بعدله فى حكمه على حسب سننه فى خلقه ، ويرحم من يشاء بفضله ورحمته ، فهو الحاكم المتصرف الذى يفعل مايشاء ويحكم بمايريد ، لامعقب لحكمه ؛ ولايسأل عما يفعل وهم يسألون .

(وإليه تقلبون) أى وإليه تردون بعد موتكم ؛ والمراد أنه إن تأخر ذلك عنكم فلا تظنوا أنه قد فات ؛ فإن إليه إيابكم وعليه حسابكم ؛ وعنده يدخر وأبكم وعقابكم .

( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء ) أى إنه تعالى لا يعجزه أحد من أهل سمواته ولا أرضه ؛ بل هو القاهر فوق عباده ، فكل شىء فقير إليه ، فلو صعد إلى السماكين ، وهبط إلى موضع السموك فى الماء ماخرج من قبضته وما استطاع الهرب منه .

ولما بين أنه مقدور عليهم جميعا لايفلتون منه ، ذكر أنه لايستطيع أحد نصرهم فقال :

( وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ) أى وما كان لكم أيها الناس ولى يلى أموركم و يحرسكم من أن يصيبكم بلاء أرضى أو سماوى ، ولا نصير يدفع عذاب الله عنكم إن قدّر لكم .

ولما قرر التوحيد والبعث هدد من خالفهما وتوعده فقال :

(والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتى وأولئك لهم عذاب أليم ) أى والذين كفروا بالدلائل التى نصبها سبحانه فى الكون دالة على توحيده، والدلائل التى أنزلها على رسله دالة على ذلك ، وجحدوا لقاءه والورود إليه يوم تقوم الساعة ، أولئك لا أمل لهم فى رحمته ، لأنهم لم يخافوا عقابه ولم يرجوا ثوابه ، ولهم عذاب مؤلم موجع فى الدنيا والآخرة .

وَنَحُو الْآيَة قُولُه : « إِنَّهُ لَا يَيْئَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقُوْمُ الْكَافِرُونَ » .

فَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُكُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجُاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُونْمِنُونَ (٢٤) وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ كُونِ اللهِ أَوْ ثَانًا مَوَدَّةَ كَيْنَكُمْ فِي الخَيْاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفْنُ بَعْضُ كُمْ بِعَضْ لَا أَنْيَا ثُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ بَعْضُ كُمْ بَعْضًا وَمَأْوَا كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِ بِنَ (٢٥) .

### المعنى الجملي

بعد أن أقام لهم الحجج والبراهين على الوحدانية و إرسال الرسل والحشر والجزاء؟ أردف هذا ببيان أنهم جحدوا وعاندوا ودفعوا الحق بالباطل بعد أن ألزمهم الحجة ء ولم يجدوا للدفاع سبيلا ، حينئذ عدلوا إلى استعمال القوة كما هو دأب المحجوج المغلوب على أمره ، فقالوا لقومهم : ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ، فأنجاه الله من كيدهم ، وجعلها عليه بردا وسلاماً ، فعاد إلى لومهم بعد أن أخرج من النار ، وقال : إن يمسككم ما أنتم عليه لم يكن عن دليل و برهان ، بل عن تقليد وحفظ للمودة بينكم ، فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السـيرة والطريقة ، ولكنكم يوم القيامة تتحاجون حين يزول عمى القلوب ، وتستبين الأمور للبيب الأريب ، ويكفر بعضكم بعضا ، فيقول العابد : ماهذا معبودى ، ويقول المعبود : ماهؤلاء بعبدتى ، ويلعن بعضكم بعضا ؛ فيقول هذا لذاك : أنت الذي أوقعتني في العذاب حيث عبدتني ، و يقول ذاك لهذا : أنت الذي أوقعتني فيه حيث أضللتني بعبادته ، و يود كل منكم أن يبعد عن صاحبه ، وأنَّى لهما ذلك ، وها مجتمعان في النار؟ وما لهما ناصر يخلصهما منها كما خلصني ر بي من النار التي ألفيتموني فيها .

#### الإيضاح

(في كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار) أى فلم يكن جوابهم إذ قال لهم: اعبدوا الله واتقوه . إلا أن قال بعضهم لبعض : اقتلوه أو أحرقوه بالنار ، فأضرموا النار وألقوه فيها ، فأنجاه الله منها ، ولم يسلطها عليه ، بل جعلها بردا وسلاما .

ثم ذكر مافي هذا من العبرة لمن اعتبر فقال:

( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) أى إن فى إنجائنا لإبراهيم من النار ، وقد ألقى فيها وهى تستعر وتصييرها بردا وسلاما عليه ـ لأدلة وحججا لقوم يؤمنون بالله إذا عاينوا ورأوا مثل هذه الحجة .

ثم ذكر ماقاله إبراهيم لهم بعد إنجائه من النار:

( وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ) أى وقال لهم مؤنباً ومو بخا على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان : إنما اجتمعتم على عبادتها فى الدنيا للصداقة والألفة التى بين بعضكم و بعض ، فأنتم تتحابون على عبادتها ، وتتوادون على خدمتها ، كما يتفق الناس على مذهب ، فيكون ذلك سبب ألفتهم ومودتهم ، لالقيام الدليل عندكم على صحة عبادتها .

وقصارى ذلك: إن مودة بعضكم بعضا هى التى دعةكم إلى عبادتها، إذ قد رأيتم يعض من تودون عبدوها، فعبدتموها موافقة لهم لمودتكم إياهم، كما يرى الإنسان من يوده يفعل شيئا، فيفعله مودة له .

ثم ذكر أن حالهم في الآخرة ستكون على نقيض هذا فقال :

(ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ) أى ثم تنعكس الحال يوم القيامة ، فتنقلب الصداقة والمودة بغضا

وشنآ نا وتنجاحدون ما كان بينكم ، و يلعن بعضكم بعضا ، فيلعن الأتباع المتبوعين ، والمتبوعين » أم والمتبوعون الأتباع كما قال : «الْأَخِلَاهِ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ إِلَّا الْمُتَقَيِنَ » ثم مرجعكم إلى النار ، وما لكم من ناصر ينصركم ، ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله .

فَلَمَنَ لَهُ لُوطْ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّى إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ اَلَحُـكِيمُ (٢٦) وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَاق وَ يَمْقُوبَ وَجَعَانْنَا فِي ذُرِّ يَّنِهِ النَّبُوَّةَ وَالْـكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ إِنَى الصَّالِحِينَ (٢٧) .

# شرح المفردات

لوط: هو ابن أخى إبراهيم على ماقاله النسابون ـ مهاجر إلى ربى : أى إلى الجهة التي أمرنى بالهجرة إليها ، و إسحاق هو ابنه الأكبر، و يعقوب: حفيده وابن إسحاق، وأجر الدنيا : الرزق الواسع الهنى ، والمنزل الرحب ، والمورد العذب ، والزوجة الصالحة ، والثناء الجميل ، والذكر الحسن ، والصالح لغة : هو الباقى على ماينبغى ، يقال : طعام بَعَدُ صالح أى هو باق على حال حسنة .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر إنجاء إبراهيم من النار، وأن ذلك معجزة له لايفقه قدرها إلا من كان ذكى الفؤاد، قوى الفطنة، يفهم الدلائل التي أودعها الله في الكون \_ أردف هذا ببيان أنه لم يصدّق بما رأى إلا لوط عليه السلام، فقد آمن به، واستقر الإيمان في قلبه، ثم بين أن إبراهيم لما يئس من إيمان قومه هاجر إلى بلاد الشام فراراً بدينه وقصدا إلى إرشاد الناس وهدايتهم، ثم عدّد نعمه العاجلة عليه في الدنيا بأن آتاه بنين وحفدة، وجعل فيهم النبوة، وأنزل عليهم الكتب؛ وآتاه الذكر الحسن إلى يوم

القيامة ، ونعمه الآجلة أنه مكتوب في عداد الكملة في الصلاح والتقوى .

# الإيضاح

( فاَمَن له لوط وقال إلى مهاجر إلى ربى ) أى فلما رأى لوط معجزة إبراهيم آمن به ، وقال إبراهيم : إنى جاعل بلاد الشام دار هجرتى ؛ إذ أمرنى ربى بالتوجه إليها ، ويقال : إن مَهْجَره كان من كُوثَى من سواد الكوفة إلى أرض الشام ، فإنه لما بالغ فى الإرشاد ولم يهتد به أحد من قومه إلا لوط أصبح بقاؤه بينهم مفسدة ، لأنه إما اشتغال بما لافائدة فيه وهو عبث ، وإما سكوت وهو دليل الرضا ، فهم تبق إلا الهجرة .

ذكر البيهق عن قتادة قال: أول من هاجر من المسلمين إلى الله عز وجل بأهله عثمان بن عفان رضى الله عنه ، قال أنس بن مالك: خرج عثمان بن عفان ومعه رقيّة بنت رسول الله إلى أرض الحبشة ، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم ، فقدمت امرأة من قريش فقالت: يامحمد رأيت ختنك ومعه امرأته ، قال: أى حال رأيتهما ؟ قالت: رأيته وقد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة (التي تدب في الأرض ولانسرع) وهو يسرقها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «محبهما الله» إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط » .

ثم ذكر العلة في الهجرة فقال :

( إنه هو العزيز الحكيم ) أى إن ربى هو العزيز الذى لايذل من نصره ، بل يمنعه ممن أراده بسوء ، الحكيم فى تدبير شئون خلقه ، وتصريفه إياهم فيما رصر"فهم فيه .

مُ أَنَّ مُ ذَكِرَ سَبَحَالُهُ مَامِنَ بِهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّمِ فَى الدِّنيا والآخرة كِفَاءَ إخلاصه \*\* فقال : (١) — ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب ) أى ورزقناه من لدنًا إسحاق ولداً ويعقوب من بعده حفيدا .

ونحو الآية قوله: « فَلَمَّا اعْتَزَكُمُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب نَا فِلَةً ﴾ وفي وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ﴾ وقوله : « وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب نَا فِلَةً ﴾ وفي الصحيحين: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يم يوسف بن يعقوب ابن إسحق بن إبراهيم »

- (۲) ( وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب ) فلم یوجد نبی بعده إلا وهو من سلائله ، فجمیع أنبیاء بنی إسرائیل من أولاد یعقوب ، حتی کات آخرهم عیسی بن مریم .
- (٣) (وآتيناه أجره فى الدنيا) فبدل الله أحواله فى الدنيا بأضدادها، فبدّل وحدته بكثرة الذرية ، و بدل قومه الضالين بقوم مهندين ، وهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة والكتاب ، وكان لامال له ولاجاه وهما غاية اللذة فى الدنيا ، فكثر ماله ، وعظم جاهه ، فصارت تقرن الصلاة عليه بالصلاة على سائر الأنبياء ، وصار معروفا بأنه شيخ الأنبياء بعد أن كان خامل الذكر ، حتى قال قائلهم : « سَمَهْنَا فَتَى معروفا بأنه شيخ الأنبياء بعد أن كان خامل الذكر ، حتى قال قائلهم : « سَمَهْنَا فَتَى مَعْرَفَا بُنه تعالى المُخَدّد خايلا ، وجعله للناس إماما .
- (٤) (وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) أى وإنه فى الآخرة الى عداد الكملة فى الصلاح والتقوى ، المستحقين لتوفير الأجر ، وكثرة العطاء ، والفوز بالدرجات العلى من لدن رب العالمين .

وقصاری أمره — إنه سبحانه جمع له بین سعادة الدارین ، و آناه الحسنی فی الحیاتین .

# قصص لوط عليه السلام

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْهَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَاكِينَ (٢٨) أَنِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطْعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ أَحَدٍ مِنَ الْعَاكِينَ (٢٨) أَنِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطْعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي الْحَدِيثَ اللهِ فَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اثْنِنَا بِعَذَابِ اللهِ فِي نَادِيكُمُ اللهُ لَكُنْ كَرَ فَلَا اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٢٠) إِنْ الْصُرْفِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠)

# شرح المفردات

الفاحشة : الفعلة القبيحة التي تنفر منها النفوس الكريمة ، السبيل : الطريق ، وكانوا يتعرضون للسابلة بالقتل وأخذ الأموال .

#### المعنى الجملي

بعد أن قص عليناسبحانه قصص إبراهيم وما لأقاه من قومه من العتو" والجبروت ، ثم نصره له نصرا مؤزرا \_ أعقبه بقصص لوط ، إذ كان معاصرا له وسبقه إلى الدعوة إلى الله ، وقد افتن قومه فى فعلة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين ، ولأن الملائكة الذين أنزلوا بقرية سذوم العذاب جاءوا ضيوفا لإبراهيم عليه السلام .

# الإيضاح

( ولوط إذ فال الهومه إنكم التأون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) أى واذكر قصص لوط حين أرسلناه إلى أهل سذوم الذين سكن فيهم وصاهرهم وانقطع إليهم فصاروا قومه ، فأنكر عايهم سوء صنيعهم وقبيح أفعالهم التى اختصوا بها ولم يسبة مم إليها أحد من قبلهم ، لفظاعتها ، ونفرة الطباع السنيمة منها .

ثم فصل هذه الفاحشة وكرر الإنكار عليها فقال :

- (١) ( أَنْنَكُمُ لِتَأْتُونَ الرجال ) إتيان الشَّهُوة وتستمتعون بهم الاستمتاع بالنساء.
- (٢) (وتقطعون السبيل) أى وتقفون فى الطرقات تتعرضون للمارة تقتلونهم وتأخذون أموالهم.
- (٣) (وتأتون فى ناديكم المنكر) أى وتفعلون من الأفعال والأقوال فى أنديتكم ومجتمعاتكم ما لايليق و يخجل منه أرباب الفطر السليمة، والعقول الراجحة الحصيفة.

أخرج أحمد والترمذى والطبرانى والبيهتى عن أم هانى ً بنت أبى طالب قالت : «سألت رسول الله صبى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ( وتأثون فى ناديكم المنكر ) فقال : كانوا يجلسون بالطريق فيخذفون (يرمون بالحصى) أبناء السبيل ، ويسخرون منهم » وفى رواية عن ابن عباس «هو الخذف بالحصى والرمى بالبنادق والفرقعة ومضغ العيلك ( اللبان ) والسواك بين الناس وحل الإزار والسباب والفحش فى المزاح » .

ثم ذكر جوابهم عن نصحه لهم فقال :

( فها كان جواب قومه إلا أن قالوا اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) أى فما كان جوابهم إذ نهاهم عما يكرهه الله من إتيان الفواحش التي حرمها عليهم إلا قولهم: اثننا بعذاب الله الذي تعدنا به إن كنت صادقا في تقول، ومُنجزا ما تعد، وكان قد أوعدهم بالعذاب على ذلك .

وهذا الجواب صدر منهم في أولى مواعظه ، فلما ألحف عليهم في الإنكار والنهى قالوا « أُخْرِ جُوهُمْ مِنْ قَرَّ بَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُ ونَ » كما جاء في سورة الأعراف وفي هذا إبما، إلى شديد كفرهم وعظيم عنادهم .

ولما يئس من هدى قومه واتباعهم نصحه طلب من الله نصره فقال :

(قال رب انصرنى على القوم المفسدين) أى قال رب انصرنى على هؤلاء الذين ابتدَّءُوا الفواحش وجعلوا وعيدنا لهم الذين ابتدَّءُوا الفواحش وجعلوا وعيدنا لهم تهكما وسخرية ، فأنزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون .

وَكَمَّا جَاءَتْ رُسُلنَا إِ بْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهُلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِنَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فَيها لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فَيها لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فَيها لَيْنَا بِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ فِيها لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ إِلَا ابْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَحْفَقُ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنْذِلُونَ عَلَى مُنَجُّولًا وَأَهْلِكَ إِلاَّ امْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى مُنْ أَنُوا يَهْمُقُونَ (٣٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى مُنْ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَهْمُقُونَ (٣٤) وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْ السَّمَاء بِمَا كَا نُوا يَهْمُقُونَ (٣٤) وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَهْمُقُونَ (٤٣) وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْ السَّمَاء بِمَا كَا نُوا يَهْمُقُونَ (٤٣) وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْ السَّمَاء بَمَا كَانُوا يَهْمُقُونَ (٤٣) وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْ السَّمَاء بَمَا كَانُوا يَهْمُقُونَ (٤٣) وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْ السَّمَاء بَمَا كَا نُوا يَهُمُ الْوَا يَقْوَمُ مَنْ يَهُولُونَ (٣٤)

# شرح المفردات

القرية: هي سدوم، الغابرين: الباتين، وهو لفظ مشترك في الماضي وفي الباقي؛ يقال في غبر من الزمان: أي في مضى، ويقال الفعل ماض، وغابر: أي باق، سيء بهم: أي جاءته المساءة والغم بسببهم مخابة أن يقصدهم قومه بسوء، ضاق بهم ذرعا: أي عجز عن تدبير شئونهم، يقال طال ذرعه وذراعه على الشيء إذا كان قادراً عليه، ومثله رحب ذرعه، وضده ضاق ذرعه، لأن طويل الذراع ينال مالايناله قصيره، والرجز: العذاب الذي يقلق المتعذب أي يزعجه من قولهم: ارتجز الان وارتجس: أي اضطرب.

# المعنى الجملي

لما استنصر لوط عليه السلام بربه بقوله: (رب انصرنى على القوم المفسدين) استجاب دعاءه و بعث انصرته ملائكة، وأمرهم بإهلاك قومه، وأرسلهم من قبل بالبشرى لإبراهيم فجاءوه و بشروه بذرية طيبة ثم قالوا له: إنا مهلكو أهل هذه القرية لتمادى أهلها في الشر و إصرارهم على الكفر والمعاصى ، فأشفق إبراهيم على لوط وقال إن

فى الغرية لوطا فقالوا إنا منجوه وأهله إلا امرأته ، ثم ننزل عليهم من السهاء عذا با بما اجترحوا من السيئات واجترموا من الذنوب والآثام ، ثم ندعهم عبرة الغابرين وآية بينة لقوم يعقلون .

# الإيضاح

( ولما جاءت رسلنه إبراهيم بالبشرى فالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ) أى ولما جاءت رسل الله مبشرة بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ــ قالوا لإبراهيم إنا مهلكو قرية سذوم قرية قوم لوط .

ثم ذكروا سبب ذلك فقالوا :

( إن أهلها كانوا ظالمين ) لأنفسهم بتماديهم فى فنون الفساد وأنواع المعاصى، وتكذبهم رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولما قالت له الملانكة ذلك:

(قال إن فيها لوطا فالوا نحن أعلم بمن فيها) أى قال إبراهيم إشفاعا على لوط ليعمر حاله: إن فى القرية لوطا وهو ليس من الظالمين لأنفسهم ، بل هو من رسل الله وأهل الإيمان به والطاعة له ، فقال الرسل نحن أعلم منك بمن فيهامن الكافرين ، وبأن لوطا ليس منهم .

ثم زادوا ما سلف إيضاحا وطمأنوه بذكر ما يسره من نجاته بقولهم .

( لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين) أى لننجينه وأتباعه من الهلاك الذى هو تازل بأهل القرية إلا امرأته فإنها من الباقين فى العذاب لممالأتها إياهم على الحكفر والبغى وفعل الخبائث .

ثم ذكر ما كان من أمر لوط حين مجيء الرسل ضيوفا لديه فقال:

(ولما أن جاءت رسلنا لوطاسي، بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لاتخف ولا تحزن ) أي ولما أن جاءت الملائكة من عند إبراهيم إلى لوط على صورة بشر حسان الوجوم خاف عليهم من قوم وحصلت له مساءة وغم بسببهم مخافة أن يقصدهم أحد بسوم وهو عاجز عن مدافعة قومه وتدبير الحيلة لحمايتهم ودفع الأدى عنهم، وحين رأوه على هـذه الحال من القلق والاضطراب قالوا له : هو "ن على نفسك ولا تخف علينا ولا تحزن بما نفعله بقومك ، فإنهم قد بلغوا فى الخبث مبلغا لامطمع فى رجوعهم عنه مهما نصحت وألحفت فى الإرشاد .

ثم ذكروا ما يوجب زوال خوفه وحزنه وما يشيرون به إلى أنهم ملائكة فقالوا: ( إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ) أى إنه منجوك من العذاب الذي سينزل بقومك ، ومنجو أتباعك معك ، فلن يصيبكم ما يصيبهم منه إلا امرأتك فإنها من الهالكين ، منظاهرتها إياهم والميل إلى شد أزرهم والدفاع عنهم ، فقد كانت تدلهم على ضيوفه فيقصدونهم بالسوء ، فصارت شريكة في الجُرْم .

و بعد أن بشروه بالنجاة قالوا له :

(إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) أى منزلون عليها عذابا من لدنا يرتجزون له (يضطر بون) وتنخلع له قلوبهم ، لأن الفسق قد تغلغل في أفئدتهم وصار هيجِّيراهم وديدنهم .

وأشهر الآراء أن زلزلة خسفت بهم الأرض وابتلعتهم فى باطنها وصار مكان قريتهم بحيرة ملحة ( البحرالميت ) .

و بعدئذ بين أن ما حل بهم عبرة لمن اعتبر وادّ كر فقال :

( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ) أى ولقد أبقينا مما فعلنا بهم عبرة بينة ، وعظة زاجرة . لقوم يستعملون عقولهم في الاستبصار ، وجعلىاها مثلا للآخرين .

ونحو الآية قوله: «وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. وَ بِاللَّيْلِ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ ﴿ وَتَقَدَّمُ أَنْ قَلْنَا آنَهُا عَنْدَ ذَكُرَ هِلَهُ القَصَةَ مَا أَثْبَتُهُ الْكَشُفُ الْجَدَيْثُ فَي هذا الموضَع .

# قصة شعيب عليه السلام

وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِهُ اللهَوْمَ الْآخِهُ اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِهُ اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِهُ اللهَ اللهُ ا

#### شرح المفردات

مدين: أبو القبيلة، وارجوا اليوم الآخر: أى توقعوه وتوقعوا ما يحدث فيه من الأهوال، ولا تعثوا: أى ولا تفسدوا، والرجفة: الزلزلة الشديدة، جائمين:أى مقيمين؛ من جثم الطائر: إذا قعد ولصتى بالأرض، والمراد أنهم ما وا

### الإيضاح

( و إلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوه في الأرض مفسدين ) أى وأرسلنا إلى مدين شعيباً فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله وحدا وأخلصوا له العبادة ، وارجوا بعبادتكم إياه جزاء اليوم الآخر وثوابه ، ولا تفسدوا في الأرض ولا تبغوا على أهلها فتنقصوا المكيال والميزان وتقطعوا الطريق على الناس بل تو بوا إلى ربكم وأنيبوا إليه .

ثم ذكر ما أعقب هذا النصح فقال :

( فَكَذَهِهِ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارَهُمُ جَاثَمِينَ ) أَى فَكَذَبُوهُ فَيَ جَاءُهُمُ بِهِ مِن عَنْدَ رَبِهُمْ فَأَمْنَكُهُمْ بِزَلْزَلَةٌ عَظْيِمَةً ارْتَجَفَتُ لَمَا القَاوِبُ وَاصْطُرُ بِتَ الْأَفْئَدَةُ ، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهُمْ مِيتَيْنَ لَاحْرَاكُ بِهُمْ .

وقد نقدمت هذه القصة مبسوطة في السور : الأعراف . هود . الشعراء .

### قصص هؤد وصالح عليهما السلام

وَعَادًا وَ عُودَ وَقَدْ آَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَا كِنهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٨)

# الإيضاح

أى وأهلكنا أيضا عادا قوم هود عليه السلام وكانوا يسكنون الأحقاف ، وهي قريبة من بلاد اليمن . وتمود قوم صالح ، وكا وا يسكنون الحجر قريبا من وادى القرى مع ما كا وا عليه من العتو والتكبر ، وكانت العرب تعرف مساكنهما معرفة تامة وتمر عليها كثيرا وترى ما حل بها .

وما سبب ما جرى عليها إلا أن زين لهم الشيطان أعمالهم من عبادة غير الله ، وصدهم عن الطريق السوى الذي يوصابهم إلى النجاة ، وقد كانوا متمكنين من النظر والاستبصار ، فلم يكن لهم عذر في الغفلة وعدم التدبر في العواقب .

# قصص موسى عليه السلام

وَقَارُونَ وَفِرْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَبَّنَاتِ فَاسْتَكُمْبُرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٣٩)

# شرح المنردات

يقال سبق فلان طانبه: أى فاته ولم يدركه ، ولقــد أدركهم أمره تعالى أى إدراك ، فتداركوا نحو الدمار والهلاك.

# الإيضاح

أى وأهلكنا أيضا قارون صاحب الأموال الطائلة والكنوز الكثيرة ، وفرعون ملك الملوك في عصره ومصره ووزيره هامان ، والقد جاءهم موسى بآيات بينات تدل

على صدق رسالته، فاستكبروا فى الأرض وأوا أن يصدقوه وأن يؤمنوا به، وماكانوا فائتين الله وهار بين من عقابه، بل هو فادر عليهم وآخذهم أخذ عزيز مقتدر.

# عاقبة الأمم المكذبة لرسلها

فَكُلا أَخَدْنَا بِذَنْبِهِ فَيْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَقْنَا وَمَا كَانَ أَخَدَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَـكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ (٤٠)

#### شرح المفرد ت

ألحاصب : الريح العاصفة فيها حصباء : أى حجارة صغيرة .

# الإيضاح

( فكلا أخذنا بذنبه ) أى أهلك الله الأمم المكذبة بأربعة ألوان من العذاب :

- (١) (فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً )كقوم عاد إذ قالوا من أشــد منا قوة ؟
  - فجاءتهم ربح صرصر عاتية باردة شديدة الهبوب تحمل الحصباء فألقتها عليهم .
- (٢) (ومنهم من أخـذته الصيحة )كقوم ثمود حين قامت عليهم الحجة ولم يؤمنوا ، بل استدروا فى طغيانهم وكفرهم وتهددوا نبى الله صالحا ومن آمن معه ، فجاءتهم صيحة أخمدت منهم الأصوات والحركات .
- (٣) (ومنهم من خسفنا به الأرض) كقارون الذى طغى و بغى ، وعصى الربالأعلى ، ومشى في الأرض مرحا، وتاه بنفسه عجبا، فحسف الله به و بداره الأرض. (٤) (ومنهم من أغرق) كقوم نوح أغرقوا بالطوفان ، وفرعون وهامان وجنودهما أغرقوا في صبيحة يوم واحد .

ثم بين أن هذه العقو لة جزاء ما اجترحوا من الآثام والذُّوب ولم تكن ظلما لهم فقال : (وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) أى ولم يكن الله ليهلكهم بغير جرم اجترموه ، لأن ذلك نبس من سننه تعالى ، وهو لا يوافق منهج الحكمة ، فلا يصدر عن الحكيم ، ولكنه أهلكهم بذنوبهم وكفرهم بربهم وجحودهم نعمه عليهم وتقلبهم في آلائه ، وعبادتهم غيره ومعصيتهم من أنع عليهم .

مَثَلُ الذِينَ النَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْ لِياءً كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ النَّخَذَتُ يَيْثًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَمْامُونَ (٤١) إِنَّ اللهَ يَمْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِبْرُ الحَلْكِيمُ (٤٢) وَلِلكَ يَمْلُمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُو الْعَزِبْرُ الحَلْكِيمُ (٤٢) وَلِلكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا للنَّاسِ وَمَا يَمْقُلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ (٣٤) خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ اللَّهُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ وَالْأَرْضَ بِالحَلْقُ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٤٤) اَنْنُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (٤٤) اَنْنُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ لَكِنَا السَّكَرَ وَاللّهُ مِنْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ مَنْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ مَا أُوحِي إِلَيْكُ وَلَا لَكَرَالُهُ وَاللّهُ مَا أُوحِي إِلَيْكُ مِنْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ مَا أُوحِي إِلَيْكُ مِنْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ مَنْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ مِنْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ مِنْ الْوَلَاقُ مَنْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ مَا الْعَلْمُ مَا الْعَلْمُ وَاللّهُ مِنْ مَا الْعَلْمُ مَا الْحَلَاقُ مَا الْعَلْمُ مَا الْعَلَاقُ الْمَالُمُونَ (٥٤)

# المعنى الجملي

بعد أن أسلف ـ سبحانه ـ أنه أهلك من أشرك به بعاجل العقاب ، وسيعذبه بشديد العذاب ، ولا ينفعه في الدارين معبوده ، ولا يجديه ركوعه وسجوده ـ أردف هذا بتمثيل حال من اتخذ معبودا دون الله بحال العنكبوت ، وقد اتخذت لها بيتا لايريحها إذا هي أوت ، ولا يجيرها من حر أو برد إذا هي ثوت ، ثم زاد الإنكار توكيدا فذكر أن مايدعونه ليس بشيء فكيف يتسنى للعاقل أن يترك القادر الحكيم و يشتغل بعبادة من ليس بشيء ، ثم أردف هذا ببيان فائدة ضرب الأمثال للناس ، وأنه لايدرك مغزاها إلاذوو الألباب ، الذين يفهمون خبيء الكلام وظاهره ، وسره

وعلانيته ، ثم ذكر أنه لم يخلق السموات والأرض إلا لحكمة يعلمها المؤمنون ، وعلانيته ، ثم ذكر أنه لم يخلق السموات والأرض إلا لحكمة يعلمها المؤمنون ، ويدركها المستبصرون وهى ماأرشد إليها بقوله : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » .

و بعد أن أمر سبحانه عباده بما نقدم بيانه وأظهر الحق ببرهانه ، ولم يهتد بذلك المشركون ، سلى رسوله بأمره بتلاوة كتابه وعبادته تعالى طرف النهار وزلفا من الليل ، وإرشاده إلى أن الله عليم بمايصنع عباده وسيجازيهم كِفاء ما يعملون من خير أو شر.

### الإيضاح

(مثل الدين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) أى مثل النين انخذوا الأصنام والأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها لدى الشدائد؟ في قبيح احتيالهم وسوء اختيارهم لأنفسهم ، كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة حيلتها ، اتخذت المفسها ببتا يكنها من حرو برد ودفع أذى ، فلم يغن عنها شيئا حين حاجتها اليه ، فكذلك عوّلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل أمر الله بهم وحل بهم سخطه أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئا ولم يدفعوا عمهم ماأحل بهم بعبادتهم إياهم .

وخلاصة ذلك \_ إن بيت العنكبوت لا يكن ولا يمنع أذى الحر والبرد كما هو شأنها فيا ترون . فكذلك المعبود ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق ، وجر المنافع ، ودفع المضار ، وما عبده الكافرون لم يفدهم شيئا من ذلك ، فكيف بهم يصرون على عبادتهم .

ثم ذكر جهام وسوء تقديرهم لما صنعوا فقال :

(و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون) أى لوكان هؤلاء الذين الخذوا من دون الله أولياء \_ يعلمون أن أولياءهم لا يجدونهم فتيلا ولا قطميرا ؛ كما لا يجدى بيت العنكبوت عنها شيئا \_ مافعلوا ذلك ؛ لكنهم قد بلغ بهم الجهل وسوء

التقدير حدًّا لايستطيعون معه العلم بعواقب مايفعلون ؛ ومرت ثم فهم يحسبون أنهم ينفعونهم ويقر بونهم إلى الله زاني .

و إجمال ماتقدم: مثل المشرك الذي يعبد الوثن إذا قيس بالموحد الذي يعبد الله: كثل العنكبوت اتخذت بينا بالإضافة إلى رجل بني ببتا بآجر" وجص أو نحته من صخر ؛ وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتا بيتا بيت العنكبوت ، فأضعف الأديان إذا سبرتها دينا فدينا عبادة الأوثان .

نم زاد الإنكار توكيدا وتثبيتا فقال :

(أِنَّ الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء) أي إن الله يعلم حال ما نعبدون من دونه من الأوثان والأصنام والجن والإنس ، وأنها لا تنفعكم ولا تضركم إن أراد الله بكم سوءا ، و إن مثلها في قلة غنائها لكم ، كمثل بيت العنكبوت في قلة غنائه لها .

وقد يكون المعنى : ليس الذين يدعون من دونه شيئه ، إذ هو لحقارته وقلة الاعتداد به لا يسمى شيئا .

( وهو المزيز الحكيم ) أى والله هو العزيز فى انتقامه بمن كفر به وأشرك فى عبادته معه غيره ، فاتقوا \_ أيها المشركون به \_ عقابه بالإيمان به قبل نزوله بكم ، كا نزل بالأمم الذين قص الله قصصهم فى هذه السورة ، فإنه إن نزل بكم لم تغن عنكم أولياؤكم الذين اتخذتموهم من دونه شيئا ، وهو الحكيم فى تدبير خلقه ؛ فهلك من استوجب عمله الهلاك ، ومؤخر من رأى فيه الرجاء للصلاح والاستقامة .

تم بين فائدة ضرب الأمثال فقال:

( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) أى وهذا المثل ونظائره من الأمثال التى اشتمل عليها الكتاب العزيز ؛ فضربها للناس تقريبا لما بَعُدَ من أفهامهم ، و إيضاحا لما أشكل عليهم أمره ، واستعصى عليهم حكمه ، وما يفهم مغزاها ومعرفة تأثيرها ، واستتباعها لكثير من الفوائد إلا الراسخون فى العلم ، المتدبرون فى عواقب الأمور .

روى عن جابر أن المنبي صلى الله عليه وسم تلا هذه الآية فقال «العالم من عقل عن الله تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه » .

ولما قدمسبحانه أن لامعجزله سبحانه ، ولا ناصر لمن خذله، أقام الدليل على ذلك بقوله :

(خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية المؤمنين )أى خلق السموات والأرض لحسكم وفوائد دينية ودنيوية ولم يخلقها عبثا ولهوا ، فبخلقها أمكن إيجاد كل ممكن تعلق به العلم ، واقتضت الإرادة إيجاده ، وأمكن معرفة الخالق الذي أوجدها وعبادته كيفاء نعمه ، كما جاء في الحديث القدسي حكاية عن الله عز وجل : «كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني » .

ولايفهم هذه الأسرار إلامن آمنوا بالله وصدقوا رسوله ، لأنهم هم الذين يستدلون بالآثار على مؤثرها كما أثر عن بعض العرب: « البعرة تدل على البعير ، وآثار الأقدام تدل على المسير » .

ثم خاطب رسوله مساييا له بقوله:

( اتل ما أوحى إليك من الكتاب) أى أدم تلاوة الكتاب نقربا إلى الله بتلاوته ، وتذكرا للناس، وحملا لهم بتلاوته ، وتذكرا للناس، وحملا لهم على العمل بما فيه من أحكام وآداب ومكارم أخلاق .

(وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) أى وأدّ الصلاة على الوجه القيّم مريدا بذلك وجه الله : والإنابة إليه مع الخشوع والخضوع له ؛ فإنها إن كانت كذلك نهتك عن الفحشاء والمنكر ؛ لما تحويه من صنوف العبادات من التكبير والتسبيح ، والوقوف بين يدى الله عز وجل ، والركوع والسجود بغاية الخضوع والتعظيم ، فني أقوالها وأفعالها ما يومى إلى ترك الفحشاء والمنكر ، فكأنها تقول : كيف تعصى ربا هو أهل لما أتيت به ؟ وكيف يليق بك أن تفعل ذلك

وتعصيه ؟ وأنت وقد أتيت بما أتيت به من أقوال وأفعال تدل على عظمة المعبود وكبريائه ، و إخباتك له ، و إنابتك إليه ، وخضوعت لجبروته وقهره ؛ إذا عصيته وفعلت الفحشاء والمنكر تكون كالمناقض نفسه بين قوله وفعله .

( ولذكر الله أكبر ) أى ولذكر الله تعالى إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته .

( والله يعلم ماتصنعون ) من خير أو شر وهو يجازيكم كِفاء أعمالـكم إن خيرا فخير و إن شرا فشركما جرت بذلك سنته في خلقه ، وهو الحُـكيم الخبير `.

ولايخفى مافى ذلك من وعد ووعيد ؛ وحث على مراقبة الله فى السر والعلرف ( إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى » .

تم تفسير هذا الجزء من كلام ربنا القديم بمدينة حلوان من أرباض القاهرة حاضرة الديار المصرية فى اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثانى من سنة أربع وستين وثلثائة وألف هجرية . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله .

# فيمرسي والم

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

المحقحة المجت

٣ ما أجاب به قوم اوط لوطا بعد سماع نصائحه .

ه أسره عليه السلام بأن يحمد الله على نعمه .

تو بيخ المشركين على عبادتهم للأصنام والأوثان .

١٠ طلب الدليل على صحة عبادة الأصنام .

١١ لايعلم الغيب إلا الله .

١٢ قالت عائشة: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون في غد فقد أعظم الفرية على الله .

١٤ مقالة المشركين بأن البعث ما هو إلا من أساطير الأواين .

١٦ كل مايحصل فىالوجود فهو فى اللوح المحفوظ .

١٧ ﴿ إَعِجَازُ القرآنَ مِنْ وَجُوهِ .

١٨ صفة القرآن

١٩ تيئبس النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان قومه .

إنك لاتستطيع أن تهدى العمى عن ضلالتهم .

٢١ ﴿ وَكُمْ مَقَدَمَاتُ يُومُ القيامَةُ .

٢٢ حال المـكذبين عند مجي، الساعة.

٢٣ أكر الدليل على التوحيد والحشر .

٣٦ أُسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: إنما أسرت أعبد الله وحده .

٢٨ ﴿ أَمْنَ نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ بَتَرْغَيْبِ قَوْمُهُ وَتَرْهَيْبُهُمْ .

#### المحث

٣٢ كان من سياسة فرعون إزكاء العدياؤة والبغضاء بين أفرادالشعب (فر"ق تَسُد").

٣٤ ما خص به الشعب الإسرائيلي من الكرامة .

٣٥ للدول هرم كما تهرم الأفراد.

٣٦ ما أوحى به إلى أمّ موسى .

٣٩ - قتل فرعون وجنوده لأولاد بني إسرائيل خطأ عظيم .

٤٠ ماقالته أمّ موسى لأخته .

٤٣ ما أنم الله به على موسى حين كبره .

٤٤ ما حدث من موسى حين دخول مصر .

٤٨ نصيحة المؤمن الذي يكتم إيمانه لموسى .

٤٩ ما حصل لموسى حين وصوله إلى مدين من الأحداث .

ماقالته ابنة الكاهن لموسى بعد مشورة أبيها .

٢٥ ماقاله الكاهن لموسى.

٣٥ عودة موسى إلى مصر بعبد إتمام الأجل.

خبر النار التي رآها موسى من جأنب الطور .

ما أراد الله لموسى من الآبات.

٥٦ طلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه همون وزيرا و إجابة طلبه.

٥٨ ادَّعاء فرعون أن موسى ساحر .

٥٩ - تهكم فرعون بأله موسى وطلبه من وزيره بناء صرح ليطلع عليه .

٣٠ ما تال فرعون من عقاب في الدنيا قبل الآخرة . . .

۲۳ ما أوتى موسى من الآيات البينات .

٢٤ الحاجة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

٦٥ ﴿ وَ قَصْصَمُوسَى فِي القَرَآنَ عَلَى هِذَا الوَّجِهِ دَلَيْلُ عَلَى نَهُوتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ .

#### المفعة الم

٦٦ ﴿ إَرْسَالَ الْأَنْبِيَاءُ قَطْعُ لِلْحَجَّةُ عَلَى النَّاسُ .

ملب المشركين من الرسول أن يأتى بمعجزات كعجزات موسى وقد كف المعاندون من قبل بها .

٦٩ الحكمة في إنزال القرآن منجماً!

٧٠ من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين .

٧١ في الحديث: ثلاثة يؤنون أجرهم مرتين .

٧٢ أوصاف المؤمنين من أهل الكتاب .

٧٤ « إنك لا تهدى من أحببت » نزلت فى أبى طالب .

٧٥ احتجاج الشركين على عدم إعابهم.

٧٦ عدم الإيمان موجب لهلاك القرى .

٧٧ لايهلك الله قرية إلا إذا ظلم أهلها .

٧٨ ﴿ زَيْنَةُ الدُّنْيَا ظُلُّ زَائُلٌ، وَمَا عَنْدُ اللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقِ .

٨٠ يسأل المشركون يوم القيامة عن الأوثان الذين عبدوهم من دون الله .

٨١ جوأب الرؤساء الدعاة إلى الضلال.

٨٣ ايسأل المشركون عن تكذيبهم للأنبياء .

٨٤ حال من تاب من الكفار يوم القيامة .

٨٥ اصطفاء بعض المحلوقات بالرسالة من حق الله ، لامن حق البشر .

٨٦ الاستخارة الشرعية.

٨٧ بعض صفات كاله سبحانه .

٨٨ - تفصيل ما يجب أن يحمد عليه من النعم .

٨٩ ﴿ الْحَالَقَةُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَصْلَ مَنَ اللَّهُ .

و اتخاذ الشركاء لله لم يكن عن دليل، بل كان عن محض الهوى . .

٩٢ قصص تارون فيه بيان عاقبة أهل البغى والجبروت درير و الم

#### المنحث

الصفحة

۹۳ أسباب بغيه .

٩٤ النصائح التي أسداها قومه له .

ه مقالة قارون لقومه ردّا عليهم.

٩٧ مظاهر بغي قارون بتباهيه عاله وخدمه وحشمه وأعوانه .

حين رآه قومه على هذه الشاكلة انتسموا فرقتين .

٩٩ ما آل إليه بطره من وبال ونكال .

١٠٠ العبرة من ذكر قصص قارون للناس.

١٠٢ الدار الآخرة وما فيها من ثواب أعده الله للمؤمنين المتواضعين الذين لايترفعون على الناس.

١٠٤ - قصص محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قومه وإيفاؤهم لهم .

١٠٥ أمره صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدعوة ويبلغ الرسألة .

١٠٧ خلاصة ما حوته سورة القصص من أغراض .

١٠٩ وجه الاتصال بين القصص والعنكبوت .

١١٠ لايتبين الإيمان الحق إلا بالامتحان.

١١١ الحكمة في ندء السور بالحروف القطعة .

١١٢ أتباع الأنبياء السابقين فتنواكما فتن محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه .

۱۱۳ إن الخلق لم يخلقوا سدى.

١١٤ من يعمل للآخرة لايضيع عمله سدى.

١١٦ البرّ بالوالدين والإحسان إليهما .

١١٧ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق:

١١٨ الناس في الدين أقسام ثلاثة .

١١٩ ٪ من الناس من يقول آمناً بالله فإذا أوذى في الله أرتد عن دينه .

7/

١٢١ كان الكافرون يقولون العؤمنين: اتبعوا سبيلنا وانحمل خطاياكم .

١٢٢ قصص نوح عليه السلام .

الصفحة

١٢٣ العبرة من قصص نوح عليه السلام.

١٧٤ قصص إبراهيم عليه السلام.

١٢٦ ماعلى الرسول إلا الملاغ المبين.

١٢٦ ﴿ إِقَامَةُ الدُّلْيُلُ عَلَى البَّعْثُ وَالنَّشُورِ

١٢٧ - تهديد من ينكر البعث .

١٢٩ ٪ بعد أن حاج إبراهيم قومه استعملوا معه القوة وقالوا : اقتلوه أو حرقوه .

١٣٠ يوم القيامة يكفر بعض المشركين ببعض .

١٣١ حين يئس إبراهيم من إيمان قومه هاجر إلى الشام.

١٣٢ منة الله على إبراهيم فىالدنيا والآخرة .

١٣٤ قصص لوط عليه السلام مع قومه .

١٣٦ مجيء الملائكة لإبراهيم بالبشري .

۱۳۷ ما كان من لوط حين مجيء الرسل .

١٣٩ قصص شعيب عليه السلام مع قومه .

١٤٠ قصص هود وصالح عليهما السلام .

١٤٠ - قصص موسى عليه السلام مع فرعون .

١٤١ عاقبة الأمم المكذبة لرسلها.

١٤٢ كَشَيل حال من عبد غير الله بحالُ العنكبوت اتخذت بيتا .

١٤٤ فوائد ضرب الأمثال.

١٤٥ الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر